د. عبدالناصر هلال

تولي الموت

في الشعر العربي المعاصر

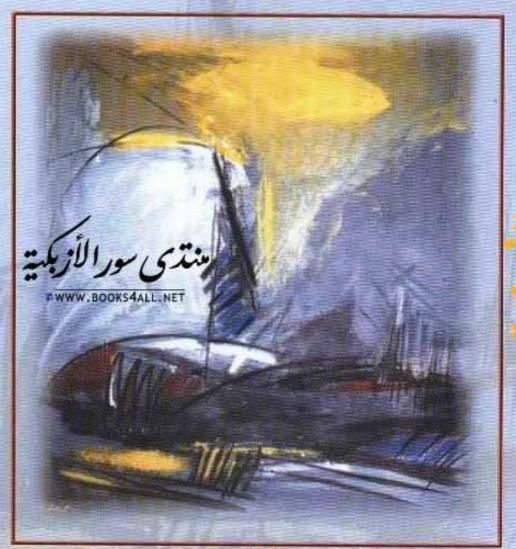



aww.books4all.i



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net



# د.عبدالناصرهلال

# تراچيديا الموت

فىالشعرالعربىالمعاصر



الكتباب: تراجيبديا الموت في الشعر العربي المعاصر

الکاتب : د. عبدالناصر هُلْال (مصر)

الناشر: مركز الحضارة العربيسة

الطبعة العربية الأولى : القاهرة ٢٠٠٥

رقسم الأيسسداع I.S.B.N.977-291-633-9

الغلاف :

تصميم وجرافيك : ناهد عبد الغتاج

الجمع والصف الالكترونى :

وحدة الكمبيوتر بالمركز

تنفيدذ: سيد حسرزاوس تصحيد عبدالعليم فرحات

# تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر



- مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة ، تستهدف الشاركة في استهلن وتأكيد الانتماء والوعى القومي العربي، في إطار المشروع الحضاري العربي الستقل .
- يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون والتبادل الشقافي والعلمي معمختك للؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث والدراسات، والتفاعل معكل الرؤى والاجتهادات المختلفة
- يسعى المركز من أجل تشجيع إنتاج المفكرين والباحثين والكتاب العرب، ونشره وتوزيعه.
- يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات ايجابية تساعد على تحقيق أهدافه .
- الآراء الواردة بالإصدارات تعبر عن آراء كالآراء الواردة بالإصداء أو كالتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية .

رئيس المركز **على عبد الحميد** 

مدير المركز محمود عبد الحميد

مركز الحضارة العربية

3 ش العلمين - عمارات الأوقاف
 ميدان الكيت كات - القاهرة
 تليفاكس: 3448368 (00202)

E.mail: alhdara\_alarabia@yahoo.com alhdara\_alarabia@hotmail.com

# إهداء

الى أبى وإلى أخى «على»

لماذا المسوت يغطى النوافسسد ويكتب كوناً بدمعة لا تجف ويكسر في عيون المحبين إشراقة الانتظار؟!

عبدالناصرهلال

أهلى الغرباء عثروا بى مع الصبح، أهذى بغيبوبة الموت، محتقن الوجه، خاوى الوفاض يتفتت حلقى لقطرة حب.. غير أن الينابيع جفت بعينى، والبحر غامض.. والشطوط العراض تتناءى..

(أمل دنقل - الأعمال الكاملة، ص ١٥٩ - ١٦٠).

هو الموت ينقلنا للحياة ويمسح عنا غبار الأماكن والذكريات

> هو الموت... يعطى البلابل شدو الجراح وينبت من مقلتىً الأغانى ويزرع فيً بقايا المساء؟

> > هو الموت..

يترك خلف النوافذ كونًا بلون الرذاذ الأخير من العاصفة، نساءً بحجم الفراش المعبد فوق السحاب.. يسير فيرقد فوق المقابر درب الهوى وتضيع المسافة هو الموت

(من ديوان: امرأة مشاغبة جدًا للشاعرة: فاتنة الغرة).

#### مقدمة

حين يصل الإنسان إلى ذاته متأملا أغوارها وعالمها؛ فإنه يتأمل في الوقت ذاته قضية وجودها وفنائها، وينشغل بمصيره الحتمى/الموت. وقد سجل التراث الإنساني مظاهر الاهتمام بهذه القضية، حيث أشار المصريون القدماء إلى المصير الإنساني؛ فظهرت أناشيد الموت وتعاويذه، وبكي العربي القديم وجوده وحياته وتأسى على مصيره الذي يتربص به.

كما اهتم الشعراء القدامى فى العصر الجاهلى بالموت بوصفه ذئبًا يفتك بالإنسان ويقض مضجعه، ويأتى على حياته، وجاءت قصائدهم وثائق تكشف لوعتهم وقلقهم وتأملهم لذواتهم وعالمهم الذى يعشيونه، فأصبحوا مسكونين بالصراع الوجودى الدائم.

وفى العصر الحديث ازداد انشغال الشعراء بقضية المصير الإنسانى، حيث تعددت أدوات البطش وتفاقمت حدتها، وأصبح الشاعر محاطًا بالموت فى كل معطيات الحياة، يتنفسه أينما وجد، فأصبح ظاهرة واضحة المعالم تطرحها الوثائق/النصوص تدعو إلى التأمل والدراسة والتحليل.

ومن خلال مطالعة قصائد الشعراء فى العصر الحديث تبين أن الموت ينشر ظلاله فى كل الآفاق والرؤى حتى خطاب الحب. وتشابه الشعراء إلى حد كبير فى التصور والرؤى وإن اختلفت التقنيات والأدوات والموقف.

ونظرًا لعمق هذه الظاهرة وكثرتها فإن الدراسة اعتمدت على توجه الانتخاب والانتقاء الذي يمثلها في إطار اكتمالها ونضوجها؛

فاختارت ثلاثة من الشعراء المعاصرين هم أكثر الشعراء انشغالا بهذه القضية: بدر شاكر السياب – الذى يعد شاعر الموتيات إن صح التعبير، حيث شكل الموت رؤيته وعالمه، فلم تخل قصيدة من ذكره صراحة أو ضمنًا – ومحمود درويش – الذى يمارس الموت ويشتبك معه يصادقه على السواحل والشطوط وفوق الروابى وتحت الأشجار وفي دروب المدينة المنذورة للموت/فلسطين، لقد تشكلت رؤية درويش في ظل جدلية الموت والحياة في آن.

أما أمل دنقل - وهو الشاعر الثالث المعنى بالدراسة - فإنه يمثل مذاقًا مختلفًا وطريقة مغايرة في التعامل مع الموت حيث الحدية والندية والمصادقة.

وقد وستعت الدراسة من مفهوم الموت: (التحول من الوجود إلى العدم) أو ما يسمى بالموت الفيزيقى، وتبنت مفهوم الانهيار والتردى بوصفه موتًا، ويشمل هذا الانهيار كل معطيات الواقع المعيش: السياسى، والاقتصادى، والتاريخى، والعاطفى، بالإضافة إلى كون الموت مصيرًا إنسانيًا.

وبدأت الدراسة بمدخل: كشفت فيه علاقة الإنسان بالموت وانشغاله به، ثم علاقة الشاعر واهتمامه به منذ العصر الجاهلى حتى العصر الحديث.

ثم دارت الدراسة فى اتجاهين: الأول (الموت العام) ويشمل مجموعة من الانهيارات التى يعانيها المجتمع، ويتحرك فى ظلها؛ ومن هنا شكلت أفقًا موازيًا للموت ومساويًا له؛ فجاء الموت: بوصفه انهيارًا: سياسيًا، اقتصاديًا، تاريخيًا، عاطفيًا.

أما الاتجاه الثانى الذى دارت فى فلكه الدراسة فهو (الموت الخاص): أو ما يمكن أن نسميه فلسفة الوجود والعدم، وتأمل المصير الإنسانى الذى يترقب كل شاعر على حدة.

#### مدخل

#### الإنسان والموت:

كل كائن حى إلى الزوال، فهو يحمل - منذ أن تدب فيه الحياة - بذور فنائه، حيث «الموت حقيقة الوجود الكبرى، تختلف الناس فيما بعده لا فيه، وهل ثمة مجال للاختلاف فيه، وهو يقف على مفارق الطرق، وفي منعطفات الأزقة، بل يختبئ تحت الوسائد وفي أكمام الملابس، بل في النفس تحت اللهاة. ولن يقهره أحد مهما جهد المجاهدون»(۱).

فالإنسان يجىء إلى الحياة ومعه قدره المحتوم/ الموت، وهذا ما يجعل الإنسان متقلبًا بين حالات متناقضة، فيصير من سعادة إلى شقاء، ومن اطمئنان إلى قلق وتوتر، ومن فرح إلى حزن، كلما اعترته لحظات النظر في النهاية المحتومة، فالذي سيموت هو، ولن يحمل عنه موته أحد سواه، فكل إنسان محمول على ذاته، يمثل له الموت مشكلة كبرى، وهمًا عميقًا لا يفتأ أن يتخلص منه بسهولة، فمشكلة الموت تعد هي «مشكلة الأنا» و«الذات» القلقة التي ما تكاد تتفتع على الحياة، وتشرع في تذوقها والتزود من مباهجها حتى تدرك أن التناقض بسردها وأن الموت هو خاتمة التناقض»(٢).

يحاول الإنسان عبثًا أن يهرب من التفكير في حتمية موته في تتاسى - أحيانًا - ذلك بالانشغال بموت الآخر، وهذا هو

«الشخص العادى فى حياته اليومية التى يقع خلالها تحت تأثير وجود الناس، لا يفكر فى موته وإنما الموت عنده هو موت الآخرين، لذلك يهرب الإنسان «الموجود - هناك»، إلى هذا النحو من الوجود، لكيلا يفكر فى موته هو، وليبتعد عنه قلقه»(٢).

والتحقق من وجودنا يمكننا إدراكه بالموت، حيث «الموت هو إمكان من إمكانات الوجود، هو الإمكان الشخصى إلى أقصى درجة والذى ينهى كل علاقة إلى أقصى درجة، والذى لا يمكن تخطيه على الإطلاق. إن محض وجوده هو الوجود باتجاه الموت»(1).

وكلما انغمس الإنسان في الحياة أدرك عن يقين نهايته، فيحاول أن يحقق قيمة تتناسب مع حلمه وقلقه، فهو يسعى مدفوعًا برغبات شتى متوازية أحيانًا، ومتناقضة أحيانًا، حتى تتحد هذه اليقينية في لحظة ذوبان مع موضوعه وسعيه، فالسعى – في حد ذاته له قيمة «لأنه ينسينا الهدف الذي نسعى إليه أو قيمة ذلك الهدف –إنه ينسينا أيضًا الهدف الأخير لكل سعى في الحياة، أي الموت»(٥).

لكننا لا نستطيع أن ننسى حتمية وقوعه نسيانًا مطلقًا لأننا «مهما حاولنا أن نتناسى واقعة الموت، أو نعمد إلى التغافل عن فكرة الفناء فإننا لا بد - إن عاجلا أو آجلا - من أن نجد أنفسنا مهمومين بواقعة الموت، محاصرين بوسواس الفناء أو على حين أن لكل قلق آخر أسبابه المعينة، وأعراضه المحددة، وطرقه الخاصة في العلاج، نجد أن «القلق في الموت» قلق فريد في نوعه: لأنه قلق لا سبب له سبوى الوجود نفسه، فهو مرض ميتافيزيقي لا علاج لها، (٢).

وكثيرًا ما ينتاب الإنسان قلق النساؤل وعذابه، لماذا قدر له أن يموت؟ لماذا أنا بالذات؟ لماذا لا أبقى في الحياة دون أن يعتريني

الفناء «يخيل إلى أنه ليس أقسى على نفس المحتضر من أن يشعر أنه يموت وحده، وأن العالم مستمر من بعده، دون أن يحفل بغيابه في كثير أو قليل! أليس في الموت وحدة أليمة تزيد من هوله، وتجعل منه واقعة فردية أليمة؟»(٧).

وطبيعة التوافق مع الواقع المعيش تسبب للإنسان انسجامه مع ذاته، ومع العالم، يشعر فى ظله بقيمة الحياة، فيمسك بها، ويقبل على المشاركة فى صنعها فى أبهى صورة، وإذا مارس الواقع قسوته وسطوته بحيث لم تشعر الذات بالانسجام فإنها تنزوى هاربة من تلك الحياة إلى سراديب الحزن والإحباط والقلق، ويتراءى الموت كغيمة تظلل أفق رؤيتها، فيرى فى كل شيء «راية القلق الأسمى الذى يخيم على الحياة كلها، إنما هو ما نسميه باسم «الموت»، وليس «قلق الموت» مجرد قلق بعيد ينتظرنا فى آخر الطريق، بل هو قلق دفين، يندس فى كل خبايا الشعور، حتى إننا لنكاد نتذوق طعم الموت فى كل شيء» (^).

علاقة الإنسان بالموت علاقة حياة، وإثبات أحدهما يعنى فى الوقت نفسه إثبات الآخر، وهذه العلاقة الجدلية تمنح الإنسان فرصة إدراك النقيض. فتبقى رغبته فى الحياة أكثر حضورًا واستحواذًا على مشاعره وفكره، لأنه يعرف أن الموت قضاء على ما يعرفه، حتى وإن مارست الحياة قسوتها عليه، وأحس فيها بالاغتراب نتيجة عوامل كثيرة أهمها العامل النفسى، أما الموت فلا يعرف تجربته ولم يعشه من قبل. فتظل تجربته مجهولة غامضة.

وقد «يتحدث الإنسان عن الموت، أو يحاول أن يصف تجرية يطلق عليها اسم تجربة الموت، ولكنه عندئذ إنما يتحدث عن الحياة، كما أن التجربة التي يصفها في هذه الحالة لا يمكن أن

تكون إلا شكلا من أشكال التجارب الحية أو الخبرات المعايشة أو حتى حين يتحدث الإنسان عن «ساعة الموت» باعتبارها لحظة التحرر Horahibetations فإنه عندئذ لا يصف «ساعة الموت» Horamorits نفسها! لأن هذه اللحظة مستغرقة بتمامها في ديمومة الحياة المستمرة، مندمجة بأسرها في صيرورة الزمن الحي»(٩).

#### الشاعر والموت:

إذا كان الإنسان مسكونًا بهوس الموت - يفكر وهو فى أنضج حالات وجوده فى الموت بوصفه وجهًا مقابلا، يخيم على سمائه، يحاصره فى كل نفس ولحظة، بل يهدده بالمفاجأة التى يجهل زمانها ومكانها. فإن الشاعر أكثر إحساسًا بقضية الموت والفناء، لأنه أكثر تأملا فى الوجود والعدم، يستبطن الأشياء، يتغلغل فيها بحثًا عن حقيقتها، يتابعها وهى فى أوج حركتها وديمومتها، إنه يكسر الحاضر الآنى، منطلقًا إلى الآتى، لقد «كان الشاعر يستشرف الموت، بل يتشوق إليه ولا يرى إلاه أمامه»(١٠).

ارتبط الموت بالشعر، حتى أصبح الشعر بديلا له، «وليس غريبًا أن يهجس الموت بالشعر، فذلك مأثور وسيظل كذلك طالما ظل الإنسان»(١١).

وتتولد رؤية الموت عند الشاعر من خلال طاقته الانفعالية «ومن ثم يتكون في حياة الشاعر الانفعالي مثلث من القيم زواياه الثلاث هي: الانفعال والشعر والموت. فالشاعر يحب الانفعال لأنه يؤدى إلى الشعر. على أنه يلاحظ أن الانفعال هو الموت، لأن الأول طريق محتم للثاني.. ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه تقابل

الغرام بالشعر، حتى تصبح الألفاظ الثلاثة فى معنى واحد كأنها مرحلة ينعدم فيها الطريق بالغاية، وحتى ينتهى إليها فى وحدة متينة لا انفصام لها «(١٢).

ويظل الشعر أكثر الفنون ارتباطًا بالموت، لأن الشعر يرينا جوهر الأشياء لا ظواهرها، ويذهب بأهم أدوات التعبير/اللغة بعيدًا عن وجهها الذى نطالعه مباشرة، بل يتعدى إلى ميتا - اللغة، لأنها تخضع لتجربة الشاعر التى «تعد في جوهرها انفعالا جماليّا»(١٢).

لقد انشغل الشعراء القدامى بقضية الموت باعتبارها قضية مصير إنسانى، فتردد ذكر الموت كثيرًا فى قصائدهم، مما يشير إلى قلقهم وانشغالهم به وشعورهم نحوه، و«من هنا ستظل العلاقة الوثيقة بين الشعراء والموت لتؤكد أن هناك شيئًا ما، يجعل من الشعر فنّا يلائم رؤية الإنسان للموت أكثر من أى فن آخر، وسيظل الشعراء هم أقدر الناس تعبيرًا عن إنسانيتهم أمام الموت»(١٤).

تأمل الشاعر الجاهلى وجوده، فرأى أنه كائن مهدد بالفناء والعدم، وأن حياته مفعمة بالصراع والجدل والتساؤل، ويرى أن فى الموت قسوة وجبروتًا لا ينزل عن تدميريته، بل إن الشاعر على يقين بمصيره الحتمى، فهو محدد بعذابه وألمه الوجودى، حيث يؤكد أن الموت له سطوة تقتلع حياته خصوصًا في مرحلة التوقد والحركة/الشباب، يقول امرؤ القيس:

إلى عرق الثرى وشجت عروقى وهذا الموت يسلبنى شبابى ونفسى سوف يسلبها وجرمى فيلحقنى وشيكًا بالتراب

يرى كمال أبو ديب فى تحليله لهذين البيتين - ضمن قصيدة قصيرة لامرى القيس تتكون من ثلاثة عشر بيتًا يطرح فيها (يقينية

الموت) - فى توجه بنيوى من خلال أبنية دالة للأفعال، حيث تشكلت - فى مجملها - رؤية الشاعر الموتية فيؤكد: «إن الأفعال المنسوبة إلى الإنسان فى علاقته بالموت أفعال لازمة الفعل المتضمن فى موضعين (وشجت/ سأنشب/ لاقى) وإن الأفعال المنسوبة إلى الموت متعدية (يسلبنى/ يلحقنى) باستثناء لم تفعل. وهكذا تشكل الأفعال سياقًا مغلقًا يتجه الإنسان فيه إلى الموت ويتجه الموت فيه إلى الموت ويتجه الموت فيه إلى الإنسان»(١٥).

كما يتصور الشاعر الجاهلى أن الموت لا يرى أية علاقات، ولا يفرق بين قريب وبعيد، بين صديق وعدو، إنه تدمير فجائى، يأتى على كل عزيز، هذا التصور ما يراه طرفة بن العبد فى رؤيته للموت، حيث يقول:

### أرى الموت لا يرعى على ذي قرابة وإن كان في الدنيا عزيزاً بمقعد

الموت في هذا التصور عند طرفة يتحمل إجراء على الآخر، الذي يتصل بوصفه ذا مكانة في نفس الشاعر، والاستجابة للموت الستجابة قهرية، ترصدها الذات وهي في موضع الدهشة والانكسار وتتحرك رؤية طرفة للموت من رصدها الخارجي إلى لحظة المواجهة، حيث يعجز الآخر عن دفع الموت والوقوف في وجهه بوصفه فعلا تدميرًا، والذات تعلق رغبتها العارمة في كشف عرى الموت، تجسيدًا للحظة الامتلاء والبطولة، فهي راغبة - بقوة - في التحرر من العجز، فتخاطب الآخر المتفائل:

#### فإن كنت لا تسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بما ملكت يدى

إن محاولة الذات - فى الإفلات من قبضة العجز إلى براح الامتلاك - تقابل الخروج على عجز الآخر، الذى لا يستطيع أن يدفع المنية الواقعة على الشاعر، ولكن لا تتوقع أن يكون ما يصدق على الآخر من حيث عجزه عن دفع المنية قابلا للانسحاب على الذات نفسها، لكن عبارة طرفة تفاجئ برفض هذا التصور لتعلق أن لدى الذات الفردية ما يجعلها قادرة على مبادرة الموت: «دعنى أبادرها»(١٦).

أما المتنبى فإنه يرى الموت مشكلة كبرى، تفشل معها كل السبل، تمتلى به كل الأشياء من حوله، يمارس الهدم العلائقى، فيفرق بين الأحبة، في الوقت الذي يجرف من يقوم على علة المرض، فيجب في ظل هيمنته الخضوع لسيطرته التدميرية:

### وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواءُ الموت كلَّ طبيب

الموت يسعى ويتحرك، يملأ الدنيا ويسيطر عليها، يأتى متخفيًا، لا يحسب له الإنسان حسابات خاصة، فهو يفارق المنطق والحذر، لا يحدد وجهته ولا تصد حركته، إنها الفاعلية التى تكسر اطمئنان الوجود الإنساني، فيخلع عليه الشاعر معطيات يتفرد بها:

### وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل

إن يقينية الموت تفرض يقينية أسلوبية كما فى «وما الموت» التحديد والاختصاص الذى يتجه نحو صفة السلب «سارق» التى تسبقه «إلا» لتكون أيضًا صفة التفرد الفاعل الذى يتسم بالديمومة، سارق = فاعل، بالإضافة إلى استخدام أفعال: يصول - يسعى،

فالأول دال في موضعه حيث يشير إلى التهور والقناعة بالفناء والإدراك لواقع التأثيرية، الفعل الثاني «يسعى» يشير إلى الإصرار والقصدية في الحركة والقدرة على ممارسة القهر.

هذا الحضور الأبدى للموت يجعل الشاعر لا يستشعر يتجاوز الفناء، بل إن استجابته تصبح حتمية أمام حتمية السطوة والتدمير، وقدرته على تجاوز الموت قدرة عدمية.

والموت عند أبى العلاء المعرى حضور أليف، له مذاقه الذى يفجر نشوة غير عادية، يشعره بالامتلاء والتحقق، باليقظة والسعادة، فهو يظل مشدودًا إليه أبدًا، على اعتبار أنه نصيبه الأوفر حظّا من الحياة، التى تعد قدرًا معتمًا، ومن هنا تصبح الرؤى الإنسانية أكثر عمقًا للتجربة الوجودية:

#### إن يقسرب المسوت منى فلست أكسره قريسه

تصبح تجربة الموت لدى شاعر كأبى العلاء تجربة مثمرة، فليس غريبًا انحيازه الدائم للموت على حساب قدره من الحياة، فهو يعانى موتًا داخليًا وخارجيًا. وفي ظل اشتباك ذاته مع الواقع وانشطارها يعانى أبو العلاء من قسوة الوجود وينزع إلى الموت بوصفه مخلصًا لعجزه، فهو لم ينفر من الموت كنفور غيره من الشعراء، بل إنه يرى وجوده الحقيقى في الموت، بل تتساوى الحياة والموت في لحظة، فيتشابه عنده صوت النعى وصوت البشير في كل ناد، بل يكون الموت أحيانًا أكثر حضورًا وبهاء، فيحرك أوتار وجوده، فيطرب لإيقاعه:

وشف بقاء صرت من سوء فعله اهش إلى الموت الزؤام وأطرب

والموت عند الشاعر الصوفى أساس الحياة - فلا حياة تتحقق (إلا بالموت) ففيه اكتشاف قدرات خاصة للذات، تناوش العالم، وتؤكد تصورها للموت والفناء، فالموت يقين يهب الحياة ولا حياة إلا به، فالحلاج يرى حياته في موته حيث الوصل مع المحبوب لا يتم الا بذلك:

اقستلونی یا ثقساتی ان فی قستلی حسیساتی وحسیساتی فی مماتی ومماتی فی حسیساتی

هذا المنزع ذو الطابع الخاص - الذي يرى الاكتمال والنضوج والامتلاء يؤكده الموت - يتشابه مع إشارة الخطاب الإنجيلي، وهو يشير إلى حبة القمح التي ستولد من الموت: «إن لم تسقط حبة القمح إلى الأرض بحيث تموت فستبقى متوحدة منفردة، أما إذا سقطت وماتت فإنها ستثمر حبّا كثيرًا» (١٧).

والرغبة فى القتل لم تكن قنوطًا من الحياة أو هروبًا وانزواء، بل هى لحظة امتلاء بالحياة، ويقين تام بها، إن حضور الموت يعنى إعادة صياغة جديدة للذات التى تحلم باتحادها مع من تحب، فالحياة التى لا تبدأ بالموت وتنتهى به لا تستحق أن تُعاش كما يقول بكتاتوس: «تبًا لحياة لا تنتهى بالموت» (١٨).

يتحول الحب إلى طاقة خلاقة، حيث يجمع بين الموت والحياة، فلا حياة إلا به فابن الفارض مستمسك باسم من يحب فيفنى امتلاء به، وموتًا فيه، يخلق له حياة هنيئة، له أن يطلب الموت فى الحب لا له أن يطلب الحياة، وإذا لم يمت عاش واقعًا مدمرًا:

#### وموتى بها وجداً حياة هنيئة وإن لم أمت في الحب عشت بغصة

الغرام يجمع بين النقيضين في آن: الحياة/الموت عند ابن الفارض، ومن لم يمت رغبة في الوصل ومن أجل حياة سعيدة فإنه يفقد الوجود:

#### فإن شئت أن تحيا سعيداً فمت به شههيداً وإلا فالغرام له أهل

الموت/والقتل/ والاستشهاد هو قانون الحب عند ابن الفارض، بل عند المتصوفة جميعًا، أوله سقم وآخره قتل:

ما بين معترك الإحداق والمهج ودعت قبل الهوى روحى لما نظرت وخن بقية ما أبقيت من رمق من لى بإتلاف روحى فى هوى رشأ من مات فيه غرامًا عاش مرتقبًا

انا القــتــيل بلا إثم ولا حـرج عيناى من حسن ذاك المنظر البهج لا خير في الحب إن أبقى على المهج حلو الشـمائل بالأرواح ممتـرج ما بين أهل الهـوى في أرفع الدرج

إذا كان الشعراء ينفرون من الموت، ويحاولون الهروب من مصادقته، فإن الشعراء الصوفيين عدّوه شرطًا لوجودهم الحقيقى الفاعل، فيمتلئون به بهجة وسعادة.

ومع مطالع القرن العشرين اختلفت معطيات الواقع وآليات الوعى الإنساني عن الحقب السالفة، «ففي الربع الأول منه ظهرت

ملامح النزعة الرومانسية فى الشعر العربى الحديث، ونضجت وتطورت كما ظل تيارها متدفقًا وقويًا حتى نهاية الأربعينيات والخمسينيات»(١٩).

وتجلى إحساس الرومانسية بالموت في معظم أشعارهم، واتخذوه «قضية ذاتية تخص الشاعر منهم وحده دون غيره من الناس، فحفلت أشعارهم به، وطفقوا ينشدونه تارة، ويرون فيه مخلّصًا لهم من آلامهم وعذابهم ومعاناتهم للحياة، وتارة أخرى راحوا يفزعون منه ويخافون، ويرون فيه مُحطّمًا لأحلامهم وأعمارهم وحياتهم»(٢٠).

فالرومانسية في طليعتها ارتبطت بالنزعة الذاتية الحزينة، التي تستعذب الألم والشقاء، لأنها أوغلت في تأمل الوجود، فأصيبت بالجزع والإحساس الدائم بالرهبة، وقد ساعدت في نمو هذه الروح لدى الرومانسيين الظروف المحيطة بهم، مثل المصائب والانكسارات المتوالية والمحن.

فمن الشعراء الرومانسيين الذين اهتموا بالموت في أشعارهم بوصفه مصيرًا إنسانيًا: عبدالرحمن شكري، وهو «يعد أول شاعر رومانسي النزعة، أدخل موضوع (عشق الموت) في الشعر العربي الحديث»(٢١).

يتجلى الموت في عالم عبدالرحمن شكرى الشعرى انتظارًا أو خلاصًا، فقد عشقه، و«أولع به ومزج أفكاره عن الموت بإدراكه الحسى، ورآها مخلصًا للإنسانية من الألم، وصاحبًا حميمًا، وملاذًا لكل طارق وملهوف»(٢٢).

وقد تجلى الموت فى قصائده حتى جاءت قصائد كاملة تمتلىً بالموت كما تشير عناوينها: الجمال والموت، والنساء فى الحياة

والموت والنخيل، وخطرات في الحياة والموت، فهو الملاذ والشاطئ الذي يريح عليه جوانحه المتعبة، لذا ينشده طلبًا للتخلص من الآلام وقسوة الواقع، الذي يشتد كلما رغب الإنسان في الحركة، ويطلب منه أن يطالعه بوجه طليق:

> ويا منصف المظلوم من كل ظالم ويا مبرئاً كلم الحياة بطبه فيا موت يا أمّا أطالت فصامها ألا أرضيعيني منك يا أم درة

ويا مهرب الملهوف يخشى الأعاديا حلا لك أن راق ما كنت شافيا أما لك قلب يرأم الولد حانيا لأذكر ما قد كنت في العيش ناسيا

يجد شكرى فى الموت راحته، ويراه حلا لوجود ينتابه الألم، تغطيه سحابة من الإحباط والحزن، فيكشف النداء «يا موت» راحته فى المناجاة ورغبته الملحة، وانتظاره، بل مصادقته، ومن هنا يتأكد أن «الرؤية الرومانسية للموت من خلال الإحساس الحاد بالألم رؤية نفسية تنطلق من نفس الشاعر المتألمة والمشتعلة إحساسا، التى لا تستطيع أن تعيش فى وفاق مع الحياة، إن الشاعر الذى يشعر بجفاف سحر الحياة وانطفاء رونقها يعيش حياته متألمًا ويرى فى الموت نهاية لآلامه وخلاصًا منها» (٢٢).

أما الموت عند أبى القاسم الشابى فيصيبه بفقدان التوازن، حيث يراه عاملا مدمرًا، يتريص بالإنسان، يقضى على كل شيء جميل في حياته، فقد فقد والده، ثم فقد حبيبته التي أصابت قلبه ألمًا وكمدًا على أثر رحيلها، فيبدأ رحلة الاستبطان والنظر في المصير الإنساني، الذي يترقبه كالشبح، والخيمة السوداء التي تظلل أفقه كلما مدَّ بصره في اتجاه الحياة، ولكنه يسلم أمره – في ظل رحلة العذاب والألم والكمد – للموت بوصفه انتظارًا وخلاصًا له:

يا موت قد مرقت صدرى يا موت ماذا تبتغى مادا تبود وأنت قسد وتركستنى فى الكائنا وأجوب صحراء الحيا مساذا تود من المعسنب

وقصصمت بالأرزاء ظهرى منى وقد مزقت صدرى سودت بالأحزان فكرى؟ ت أئن منفسرداً بإصسرى ة أقول أين تراه قبسرى؟ فى الوجود بغسير وزر الكأس أشربها بصبر

تقوم تقنية التكرار فى خطاب الشابى بدور مهم فى استقطاب رغبة التفريغ والاصطراع الداخلى، ليتأكد من خلال البنية الشعور بالقرب والتعود، بل المصادقة، ولذا لم يكن غريبًا عليه أن يطلب الموت وهو مستسلم لرغبة هادئة، لأن الحياة تمزقت وتشوهت ملامحها فى ظل الألم والعذاب، وفقدت طعمها، بل إن الموت أكثر جمالا منها، ولهذا يتضح أن «تمنى الموت البديل النفسى الذى يُنسى الشاعر آلامه، ويعوضه عن فقدان الحب وفشل الأحلام، وتبدد الآمال والإحساس بالحرمان»(٢٤).

تنوعت رؤية الشاعر العربى للموت حسب مكوناته النفسية والإنسانية واستعداده ومعطيات عصره، التى تنعكس على توجهه وسيكولوچيته لكن الإجمالى أن الشاعر ظل مشغولا بالموت على اعتبار أنه فقد، يحاصره في كل زمان ومكان، ولا مفر منه، فأصيب بالامتلاء ومحاولة التعويض بالانزواء في عالم النشوة والصعلكة كامرئ القيس، أو أن الموت قوة تدميرية تكسر أحلام الإنسان كما صورتها رؤية المتنبى، أما أبو العلاء المعرى فقد كانت تجربة الموت عنده ذات يقين خاص، حيث يصادق الموت، أما شعراء الصوفية

فالموت عندهم حياة، ولن تتحقق الحياة إلا به، وشعراء الرومانسية يجدونه مخلصًا لعذابهم وآلامهم.

ظل الشعراء في الاتجاه الرومانسي مشدودين إلى الموت كلما مارس الواقع سطوته، وأحسوا بعدم القدرة على التكيف مع الحياة، فيأتى الموت مُخَلِّصًا، يدفن فيه الشعراء انتظارهم ويرون أن أفضل شيء هو الهروب من هذا الوجود البائس ما أمكن، فالحياة بالنسبة لهم لم تكن بالضرورة سيئة إنما كانت فحسب بالغة الضيق والخواء بالمقارنة برؤيتهم لوجود أكثر سموّا»(٢٥).

أما الموت فى التجربة الشعرية المعاصرة فإنه ارتبط بالسياق السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى، وأصبح معادلا لانهيارات التاريخ القومى، كما ارتبط بالموقف الذاتى والفلسفى لكل شاعر حسب طبيعة تكوينه والعوامل الاجتماعية التى تعرض لها ونبت فى ظلها فشكلت أفقه ووعيه وإحساسه به.

وكثيرًا ما كانت الظروف الخاصة هي البذور الأولى لظهور هذا الإحساس المبكر بالموت في الوقت الذي ينبغي فيه أن يتطلع هؤلاء الشعراء في باكورة أعمارهم إلى المستقبل في ظل أحلام متدفقة ومشاعر فياضة، تجعلهم يقبلون على الحياة ويديرون ظهورهم للموت. لكن الموت انتشر في قصائدهم انتشارًا واسعًا حتى لا يكاد يخلو ديوان بل لا تخلو قصيدة من رائحة الموت أو طعمه، فقد شكل رؤيتهم للعالم، فالسيَّاب منذور للفجيعة منذ طفولته حيث هاجمه المرض، وحاصره الجوع والفقر، فكان لزامًا أن يتطلع إلى الموت بوصفه إدراكًا حقيقيًا للواقع المعيش، كما يحدد علاقته بالواقع السياسي والاجتماعي، ويصبح انتظارًا وخلاصًا، وأخيرًا يتحول إلى مصير إنساني يتأمله الشاعر ويغوص في أعماقه، وقد تردد الموت

فى ثنايا عناوين قصائده مثل: نداء الموت، وصية من محتضر، رسالة من مقبرة، مرثية جيكور، ثعلب الموت، النهر والموت، نسيم من القبر، نفس وقبر، حفار القبور.

أما أمل دنقل فقد كان حضور الموت فى تجربته حضورًا فاعلا، حيث «ظل الموت عنصرًا تكوينيًا حاسمًا، فيه العناصر المهيمنة على (شعره)، ولكنه عنصر لا يفضى إلى الميتافيزيقا على نحو ما نجد عند صلاح عبدالصبور على سبيل المثال، لأن الموت فى شعر أمل حضور اجتماعى فيزيقى بالدرجة الأولى، لا يفارق قصائده التى يستغرقها الواقع الاجتماعى والسياسى وليس ما وراء هذا الواقع»(٢٦).

يتراءى عالم أمل دنقل من خلال حصار الموت الذى ينتشر فى كل شىء من حوله، فيكشف شعره عن حضور الموت والامتلاء به، فيأتى ملحًا فى عناوين قصائده: البكاء بين يدى زرقاء اليمامة، مقتل القمر، موت مغنية مغمورة، الموت فى لوحات، الحزن لا يعرف القراءة، فقرات من كتاب الموتى، الحداد يليق بقطر الندى، الموت فى الفراش، لا وقت للبكاء، مقتل كليب، مراثى اليمامة، لعبة النهاية، خطاب غير تاريخى على قبر صلاح الدين.

يزدحم خطاب أمل دنقل بالموت، وتتحول قصائده «إلى مراث لعالم يحتضر أو عالم ينتشر فيه الموت. صحيح أن هذه القصائد لا تكشف عن رفض الموت في تعليقها على ما يحدث ولا تتوقف عن التمرد على الموت الذي ينتشر كالهواء في كل شيء.. ولكن رفض الموت والتمرد على حضوره الطاغي إثبات لهذا الحضور، وتأكيد لعلاماته الكثيرة التي تجذب العين في عالم مستكين لم يعد في ظاهره ما ينبض بالروح»(٢٧).

ويحتدم الموت بصورة أكثر حركية فى خطاب محمود درويش، حيث يتلاشى كل شىء والفناء هو الحضور والعدم هو الوجود، لذا يتحد درويش بالمكان ليفجر صلابة ما أمام الموت خصوصًا أنه يستشعر هشاشة الإنسان أمام قهر الزمن «المكان لديه هو الحقيقة الكبرى التى تستوعب كل شىء حتى الزمان نفسه»(٢٨).

إنه يلح على البقاء من خلال استدعاء ميثاق تراثى: «ليت الفتى حجر»، لذا يقف درويش بين زمن رومنطيقى خالص وأحيانًا ميتافيزيقى. وما أكثر إلحاح الموت في عناوين قصائده مثل: مرثية، دعاء في كفن، الموت في الغابة، الموت مجانًا، القتيل رقم ١٨، القتيل رقم ٤٨، عيون الموتي على الأبواب، العصافير تموت في الجليل، موت أخر وأحبك، محاولة انتحار، يكتب الراوي يموت، من قصة الموت الذي لا موت فيه.

ومهما اختلفت علاقة كل شاعر من الشعراء الثلاثة بالموت فإن رؤية العالم تتحدد وفق هذه العلاقة لتؤكد أن الشعر وثيقة جمالية فلسفية تكشف عن تبنى الذات لفلسفة خاصة لوجودها تجاه مجموعة من الانهيارات تشكل حركتها ووجودها.

# الموت انهيارا سياسيا

الموت في هذه الوجهة أداة يسلطها الطاغية على الشعب، وتنعكس صورته في وجهين: الأول: وهو الموت الظلم الذي يصبه الطاغية على الشعب، والثاني هو الموت الذي يتجلى في واقع الشعب. ويتقاطع كلا الوجهين ليرسما معًا صورة الثورة التي تحفر مجراها في جثث الضحايا. إنها جدلية الموت والحياة من خلال العملية الثورية التي يتزايد تعبيرها عن نفسها كلما تزايد الظلم والاستغلال والقهر»(٢٩).

تكشف حركة التاريخ عن نفسها فى ثنايا الخطاب الشعرى المعاصر فترسم ملامح الصراع بين قوى الوجود الإنسانى: الفردى والسلطوى، وتظهر أبعاد هذا الواقع فى ظل انهيارات أو انكسارات أو مراحل مأزومة أو سلب إرادة أو ضياع هوية أو فناء وطنى.

.. لقد عاش بدر شاكر السياب مراحل سياسية متغيرة أكدت نفسها فى قصائده، بدأت بالانكسار الذى شاهده فى فترات يقظة من سنى عمره حيث كان فى الخمسة عشر ربيعًا، حين اجتاحت القوات البريطانية وطنه/العراق وبدأت بإعدام قادة الثورة، ثم اشتد لهيب الحرب العالمية الثانية وكان العراق يعانى من ويلاتها مثله مثل الأقطار العربية الأخرى، تفاعل السياب مع هذه الأحداث التى خلقت منه شابًا وطنيًا.

شارك بدر شاكر السياب فى أحداث وطنه السياسية، وأصبحت له أيديولوچية سياسية فبدأت علاقته بالنشاط الشيوعى وهو طالب فى الجامعة ١٩٤٥، ويؤكد انتماءه للحزب الشيوعى فيقول عن نفسه: «وصرنا نبث الدعاية لروسيا وللشيوعية جنبًا إلى جنب مع الدعاية للنازيين، سوف ينتصر المحور على الحلفاء وسوف تنتصر روسيا معه وستعم الشيوعية العراق فبشرى للفقراء، بشرى للفلاحين الجائعين» (٢٠).

كما عاش السياب تجربة السجن وعانى من ويلاته، وشارك فى المظاهرات الوطنية بوصفه مبدعًا تقع على كاهله قيادة الجماهير قيادة تنويرية.

فى ظل الظروف السياسية المتأزمة التى يمر بها وطنه وأمته العربية تحولت رؤى الأشياء إلى موت، بل إن الموت هو الرؤية الخاصة التى تفسر وجوده فى رحاب الصراع، وفى ظل مرحلة جديدة من مراحل حياته «كان الموت - فى المرحلة السابقة - حادثة، وكان الجوع ظاهرة، وكان النضال رجولة، أما فى هذه المرحلة فقد تحول الموت إلى أسطورة... أصبح نداء أسطوريًا، يمثله تموز أو المسيح. إن تحول الموت إلى أسطورة، ليس تصورًا شعريًا فقط، إنه ذو مضمون أيديولوچى أيضًا ... فالسياب عندما كان يناضل كان يرى الخلاص فى النضال... فى الدم الحقيقى الذي يسيل»(٢١).

يمارس الموت سطوته بوصفه انهيارًا سياسيًا، وينشر أشرعته في كل حدب، ففي قصيدة «المعبد الغريق» لبدر شاكر السياب يمد الطاغية الأخطبوط يده ليسحق براعم الوجود الحقيقي، وينكسر الإنسان في سرعة خاطفة تزوى به الأقدار إلى الفناء:

وارسى الأخطبوط فنار موت يرصد البابا، سجا فى عينه العوراء صبح كان فى الأزل... تهزأ بالزمان، يمر ليل بعد ليل وهو ما غابا ففيم غرور هذا الهالك الإنسان، هذا الحاضر المشدود بالأجل؟

أعمر ألف عام؟ ليته شهد الخلائق وهي تعبر شرفة الأزل الآيا ليته شهد السلاحف تسحق الدنيا قياصرها، ويمنع درعها ما صوّب الزمن اليها من سهام الموت الكن الذي يحيا لكن الذي يحيا بقلب يعبر الآبار، يكسر حدة الوهن عمره أزل يمس حدوده أبد من الأكوان في دنيا

هنالك ألف كنز من كنوز العالم الغرقى ستشبع ألف طفل جائع وتقيل آلافًا من الداء وتنقذ ألف شعب من يد الجلاد، لو ترقى إلى فلك الضميرا(٢٢).

ويكشف السياب أوراق الموت من خلال مفردات الانهيار الذى خلق أفقًا معتمًا وواقعًا عدميّا، تنمو في أرضه الكآبة، ويغطى الدم سطح الحقول فيترعرع الصبار، وتتراءى القبور التي تزخر بالأحياء، لقد وقع العراق فريسة لسياسة القهر والتآمر تتناثر أشلاء الأحياء، وتبدو رؤية العالم من خلال منظور الدم كما في قصيدة «ابن الشهيد».

وتراجع الطوفان، للم كل اذيال المياه تكشفت قمم التلال، سفوحها، وقرى السهول الحواخها وبيوتها خرب تناثر فى قلاه. عركت نيوب الماء كل سقوفها ومشى الذبول فيما يحيط بهن من شجر... فآه فيما يحيط بهن من شجر... فآه حسكاً، وخلف جرحه التترى ندبا فى ثراه. يا للقبور كأن عاليها غداً سفلا وغار إلى الظلام مثل البذور تنام فى ظلم الثمار ولا تفيق مثل البذور تنام فى ظلم الثمار ولا تفيق يتنفس الأحياء فيها كل وسوسة الرغام، حتى يموتوا فى دجاها مثلما اختنق الغريق. حثى يموتوا فى دجاها مثلما اختنق الغريق.

وفى بيوت النمل مد من جنون سقف تعريده الجميع، وفى الزوايا صفر العظام من الحنايا ماذا تخلف فى العراق سوى الكآبة والجنون (٢٣).

يستطيع القارئ أن يرى السياب وهو يرصد الصورة الكلية لواقعه السياسى من خلال مفردات دالة تؤكد صورة الكآبة والانهيار والتهدم والسقوط وما آل إليه وطنه الذبيح، وقد آثرنا ألا نجتزئ من المقطع حتى تتضع رؤية الانهيار، يرجع أحد النقاد (٢٠) ازدحام رؤى الشاعر بخليط الانهيارات وسوداوية رؤيته للعالم إلى تركيبه الطبقى الذى ينتمى إليه، وتأجج انفعاله الذاتى تجاه قضايا أمته «فلعل الشاعر كان يفزع من خلو حياته من مُثل عُليا بعد أن

انهارت الانتماءات التى هوى كل عال منها على أعتاب الأملس الفظ، الذى يذل الرقاب والحياة. ومع ذلك فإنه يمثل نزوع الطبقة الوسطى الصغيرة فى مجتمعنا خلال مراحل اليأس والنكوص حين تبدو طاقاتها فى الشكوى وتوهم نفسها أن لا خلاص، وتتشبث بأذيال العظة القديمة المندثرة مع أمجاد الماضى كبديل عن العجز عن تغيير الواقع»(٢٥).

يبدو في كلام الناقد شيء من التناقض ومحاولة إدانة موقف السياب ربما لاختلاف في الانتماء السياسي أو الأيديولوچي، فالشاعر لا يرصد واقعًا خارجيًا هو مفصول عنه، فهو ابن شرعي له، غير أنه أكثر الناس وعيًا بحقيقة الواقع وإدراكه لمناطق العتمة والانهيار، فكيف يرد الناقد أسباب موقف السياب من واقعه إلى انفعاله الطاغي وتركيبه الاجتماعي في الوقت الذي يؤكد فيه الناقد حقيقة مجتمعه الذي يمر بمراحل اليأس والنكوص؟!

وأحيانًا تتداخل معطيات تتسم بالانهيار من خلال ثلاثة أطراف هي: الطاغية، الموت، العذاب، لتخلق واقعًا إنسانيّا يتماثل مع عالم الغابة، الوجود فيه للأكثر قوة وفتكًا وبطشًا، فما الإنسان إلا هذا الكائن الضعيف الذي يسلم كل أوراقه أمام الموت وليس له من مقاومة تذكر، خصوصًا أن القائم على الموت فارس له مهارة القنص، إنه عزرائيل:

ثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل يدنو ويشحذ النصل، آه منه آه، يصك اسنانه الجوعى ويرنو مهدداً.. يا إلهى ليت أن الحياة كانت فناء

## قبل هذا الفناء، هذى النهاية ليت هذا الختام كان ابتداء<sup>(٢٦)</sup>.

وفى شعر محمود درويش يمارس الموت سطوته فلم تخل قصيدة من الموت أو حسقوله المضردية أو الدلالية، بل يسكن الموت في كل سطر من أسطر تجربته ضما الموت إلا إحساس بالعدم والنفي واللاوجود والتشرد والاضطهاد والذل والخنوع، والمهانة، وسلب الحريات، وضياع الهوية، وغربة الوطن، كل هذه المعاني التي تتماهى مع الموت يعيش محمود درويش في ظلها؛ لذا يأتي الموت عنده انهيارًا تامّا يغطي كل شيء من حوله، ولكن موقف درويش لم يكتف بالرصد للانهيارات، فيلوذ بالركن القصى يندب حظه العاثر، ويبكى كمدًا وألمًا، ويهرب إلى الماضى يجتر الذكريات ويعيش في كفنها، لكن درويش يصادق الموت ويندفع إلى أحضانه يتحسسه ويعلن تحديه، يوارى جرحه، بل يضع يده عليه وتسقط قطرات دمه لتكتب عشقه لهذا الوطن الضائع بين الرعونة العربية واستبداد المحتل، وقد خلقت هذه الظروف نسقًا فلسطينيًا واحدًا حيث «الضغوط وعوامل القهر السياسي والاجتماعي المسلطة عليهم جميعًا عمالا وفلاحين وموظفين قد جعلت منهم طبقة تعانى من مشاكل واحدة وتواجه ظروفًا واحدة، ونظامًا فاشيّا واحدًا»<sup>(۲۷)</sup>.

حين تبدأ الذات فى اكتشاف نفسها فإنها تتجه إلى اكتشاف العالم، فهى تعى انكسارها فى ظل وجود يتسم بالغياب، وتصبح الأرض فيه منفى لمن أراد الإقامة بل تصبح حيزًا لذات مهدمة، ترصد كل معطيات الانهيارات حين الموت يسكن كل شيء، فيصبح مألوفًا وهادئًا، هذه الرؤية الانهيارية تنكشف فى قصيدة «حجرة

العناية الفائقة» حين يعلن درويش:

تدور بى الريح حين تضيق بى الأرض، لا بد لى ان اطير وانا الجم الريح، لكننى آدمى.. شعرت بمليون ناى يمزق صدرى تصببت ثلجا وشاهدت قبرى على راحتى. تبعثرت فوق السرير تقيات. غبت قليلا عن الوعى. مت وصمت قبيل الوفاة القصيرة؛ إنى أحبك، هل أدخل الموت من قدميك؟ ومتُ.. ومتُ تماماً، فما أهذا الموت لولا بكاؤك! ما أهذا الموت لولا يداك اللتان تدقان صدرى لأرجع من حيث متُ. أحبك قبل الوفاة، وبعد الوفاة، وبينهما لم أشاهد سوى وجه أمى (٢٨).

يجتاح الموت عالم درويش منذ المفتتح حيث يعلن أن الأرض على الرغم من رحابتها ضيقة، لذا تحاول الذات المروق من أسر الواقع الذي يتسم بالانهيارات والتصدع فتلوذ إلى نفسها تؤمن بقدراتها الفاعلة، وتسهم البنية الدالة في كشف توجهها (لا بدلي أن أطير وأن ألجم الريح)، ثم تدخل محاولة اكتشاف حقيقة عجزها (لكنني آدمي..)؛ ولذا يمارس الموت قهره وسطوته وهو في أوج حركته واكتماله، وتظهر الذات فريسة له، لا نرى في وجودها سوى الانهيار المحيط بها والموت الذي يترصدها: (وشاهدت قبرى على راحتى).

وتعيش الذات تجربة الموت وتعانى من الانهيارات التى تؤكد موتها، والتشظى، والتبعثر الذى ألم بها. ومما يشير إلى اجتياح الانهيار تردد الموت مفردات انهيارية - تكشف صراع الذات مع العالم: تبعثرت - تقيأت - غبت - صحت - ومفردات موتية تؤكد سيطرة الموت واجتياحه، فقد تردد الموت فى الدفقة السابقة من خلال الفعل الماضى (مت) أربع مرات، ثم الاسم/الموت ثلاث مرات،

والوفاة ثلاث مرات مما يشير إلى عتمة الواقع وتفشى الانهيار، بل العدمية وفقدان الوجود وضياع الهوية والانكسار والغربة الدائمة.

ولكن الموت عند درويش يقظة وابتداء لبعث جديد يتسم بالصلابة، فهو يدخله ويتفاعل معه بوصفه تشكيلا لذات ترفض الاستسلام والخنوع والاعتراف بالهزيمة والرضا بالتشظى والانكسار، بل إن الموت تطهير وخلاص يعتمد على المواجهة لا الانسحاب على الرغم من الانهيار الذي يلاحق كل شيء في عالم الشاعر:

فى آخر السرداب نبلغ حكمة القتلى، نساوى بين حاضرنا وماضينا لننجو من كوابيس الغد أيامنا شجر. وكم قمر أرادك زوجة للبحر، كم ريح أرادت أن تهب لتأخذينى من يدى أيامنا ورق على وشك السقوط مع المطر(٢٩).

الشعور بالتهدم والسقوط يملأ رؤية المقطع والإحساس بسيطرة الانهيار بلغ ذروته، فأصبح قانون الحياة هو الموت، فلا رهبة معه، وانتظاره يؤكد التشبع به، فالموت والحياة يتلبسان بعضهما بعضًا. لقد خلق الوعى المأزوم في تجرية درويش أبعادًا جمالية أهمها التخلص من سيطرة الفنائي وانتشار البني الخطابية على حساب التشكيل الجمالي، كما اتسمت المرحلة الدرويشية بالتنوع والثراء والتعدد «إن ثراء التشكيل الشعرى للمرحلة يمنح هذا الموضوع الواحد من التنوع والتعدد ما يثرى رؤية الشاعر التي سمت عن الهوية، لخصائص قارة في شعب، إلى هوية تولد في حضانة الفعل الثوري وتأخذ ملمحها من قرار الموت. إن الهوية تبدأ من اللجوء...

نعم إلا أنها من خلال فعل الثورة تمتلك وجودها الفاعل ومن قرار الموت التراجيدي يتميز الفلسطيني المحكوم عليه بالبطولة «(٤٠).

وفى خطاب أمل دنقل الشعرى يستطيع القارئ أن يرى أن الوجود الفردى هو عنصر من عناصر الوجود القومى، الذى يقع بين مد وجزر، تشكل أفقه مجموعة من المتغيرات المدمرة، خصوصًا في الفترة التي بدأ أمل يكشف عن وجوده الخاص إبان فترة الستينيات التي شهدت أكبر انهيار قومي في حياة الوطن، هزيمة - ١٧، اللحظة التي حطمت جسد الحلم، وقضت على المشروع الوطني في تأسيس كيان مصرى في وجه العدو الدائم إسرائيل، فلم تصبح مسيرة التاريخ نابضة، بل صار الواقع مشوهًا، معتمًا، يعشش في أرجائه الوهن والضعف.

يمثل الموت - فى مرحلته/الأولى، الخارجى/ مرحلة الانهيارات - موقفًا، حضورًا فيزيقيًا يحياه الشاعر ويمارسه فى كل لحظة، يختلط ويمتزج به، ففى خطابه المبكر يأتى الموت معادلا للحصار/العار الذى ينتسب إلى الشاعر، ومهما حاول الفكاك منه، فإنه مسلط عليه، لا يستطيع أن يتقيه كما فى قصيدته (العار الذى نتقيه):

هذا الذي يجادلون فيه

قولى لهم من أمه، ومن أبوه؟

انا وانت..

حين أنجبناه القيناه فوق قمم الجبال لكي يموت ا

لكنه ما مات

عاد إلينا عنفوان ذكريات

لم نجترئ أن نرفع العيون

نحو عارنا الميت(٤٢).

يكشف العنوان (العار الذي نتقيه) دلالة الموت/العار، الذي يحاول الشاعر البعد عنه، ولكنه يلاحقه في كل حركة، ومما يشير على حركته وتدميريته نسبة الحركة في بناء الفعل المضارع: يجادلون - يموت - يجترئ - نجترئ - نرفع - في الوقت الذي تقوم فيه بنية التكرار بالفاعلية نفسها وهي تؤكد عدم قدرة الشاعر على الإفلات من قبضة الموت/العار، في الوقت الذي حافظ فيه الشاعر - في بنية التكرار - على التكرار التام دون إجراء تغيير في السياق، حتى بنية الدلالة نحو الكشف عن العجز الذي بمارسه الشاعر.

ويتجلى الموت في الحياة، بل في كل مفرداتها خصوصًا في الواقع السياسي، حين يصبح الانهيار علامة على كل شيء وتتحرك الذات وهي تحاول عبثًا الإفلات من قبضة الانهيار/الموت، راغبة في تأسيس وجود مغاير للوجود الجمعى وهو في شباك الموت تمارس ضده في علية التمزق، إنه الموت المعنوى الذي يزحف فوق رمال الصحراء وبراعم الحقول، على الأسفلت والماء، كما يمارس حضوره على واجهات العمارات الشاهقة وبوابات المنازل في الريف. ففي قصيدته «كلمات سبارتكوس الأخيرة» يقدم أمل دنقل صورة حية للموت وهو يغطى وجوه الوجود الجمعى، يسلب قدرة مجتمع بأسره أن يفلت إلى الحياة، التي تتحقق بالتمرد والعصيان والرفض والثورة مثلما تمرد سبارتكوس «في نهاية العالم القديم، وقبل التاريخ المسيحي بعشرات السنين، وهو بهذا الخصوص أنموذجي. فلاحظ أن المسألة تمرد مصارعين، أي: تمرد عبيد نُذروا للمبارزات الفردية، ومحكوم عليهم بأن يُقتلوا في سبيل متعة الأسياد» (٢٤).

يرى أمل - أننا جميعًا منذورون للقتل في سبيل متعة الأسياد، ولا نجاة من التدمير إلا بالخروج والعصيان والرفض والتحريض والثورة فتبدأ القصيدة بمزج أول، يكشف عن أولى مراحل الرفض والعصيان وهى مرحلة عصيان الشيطان حينما دعاد الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، فى الوقت الذى يقدم أمل صورة للشيطان الذى لحقت به اللعنة – ذات وجه إيجابى، فهو يخلق موقفًا ويؤكد وجودًا له طعمه الخاص فى مقابل الذل والهوان:

(مزج اول)

المجد للشيطان.. معبود الرياح من قال «لا» في وجه من قالوا «نعم» من علّم الإنسان تمزيق العدم من قال «لا» فلم يمت وظل روحاً عبقرية الألم(11).

الذات الحرة الأصيلة أو الإنسان الأصيل لا الإنسان الصورة، حينما تطبق الضرورة على حريته، وتشل الحاجة إرادته، وتختنق في فمه الكلمات، فإن الموت كما يقول (كيركجارد): لا بد وأن يجيء ليفتح له النافذة. والموت المعنوى والانهزام والانكسار أكثر فداحة من الموت البيولوجي: مفارقة الروح للجسد، يعانيه الفرد في لحظة خاصة، أما الانهيار وبخاصة السياسي فهو موت أشد وطأة وألًا.

استدعاء الشخصية التراثية يتم معه استدعاء قطعة من التاريخ الخاص بالشخصية، يلتحم مع تاريخية الاستدعاء، ليسقط الشاعر على واقعه زمنين في زمن واحد، محققًا من خلال الاستدعاء رغبة نفسية وفنية ملحة لمواجهة الواقع المعيش، ويكون الاستدعاء بالتآلف أو التخالف، وفي استدعاء أمل دنقل لشخصية سبارتكوس

استخدم تقنية التآلف في مظهرها الدلالي، حيث الرفض قانون، ومبدأ يحقق نوعًا من التوازن في ظل القتل والعبودية والهوان، فسبارتكوس قد دفع ثمن موقفه الرافض فشنق على أبواب روما، لأنه قاد ثورة العبيد ضد الأسياد، ضد طغيان الأرستقراطية الرومانية، وقد عبر عن رأيه «وهو يمجد الشيطان رمز التمرد الخالد ونموذج العصيان القاطع في وجهه جمهرة الخاتفين والخاضعين. ويرى أن عصيانه كان سببًا في تمزيق العدم والظلام وبداية التحضر والعمران. وهي بداية ظهور الإرادة الإنسانية. وبداية مسيرة التطور.. فعصيانه كان بداية لعصور المعرفة وبداية مسيرة التطور.. فعصيانه كان بداية لعصور المعرفة الإنسانية..

وفى خطاب أمل تتجلى جدلية الحياة والموت من خلال جدلية البنية اللغوية، فالحياة تكمن فى الرفض «لا» والموت يكمن فى القبول «نعم» ثم تتجلى جدلية الذات (من قال)، التى تتبنى الرفض، وتؤكد قناعتها وتعريتها للواقع/العالم واستشرافها للمستقبل مع الآخر (من قالوا)، الذى يتبنى موقف القبول الأعمى، يرتضى الموت السائد، القانع بالهوان والذل والعبودية. وتؤسس الذات الحياة من خلال بنية الرفض (من قال «لا» فلم يمت)، لأنها تعى قدراتها على التحدى والانتصار وتبديد عتمة السلطة وجبروتها، بل إنها تفضع واقع الذات الجمعية، حين تدخل فى مقابل لها وهى تصوغ عالمًا حيًا من خلال الموت، من خلال كبريائها ورفضها:

(مزج ثان): معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتي - بالموت - محنية!

لأننى لم احنها .. حية ا

يا إخوتى الذين يعبرون فى الميدان مطرقين منحدرين فى نهاية المساء فى شارع الإسكندر الأكبر فى شارع الإسكندر الأكبر لا تخجلوا.... ولترفعوا عيونكم إلى لأنكم معلقون جانبى.. على مشانق القصير فلترفعوا عيونكم إلى فلترفعوا عيونكم إلى ليبتسم اذا التقت عيونكم بالموت فى عينى: يبتسم الفناء داخلى.. لأنكم رفعتم رأسكم مرة المراد).

لا تخفى على القارئ صورة الشاعر المتماهية مع صورة المسيح، فكلاهما يتعذب برسالته، وكل منهما معلق على صليبه، وموت كل واحد منهما يكتب الحياة في أسمى معانيها، وتتجلى ديمومة العذاب من خلال البنية التركيبية بوصفها بنية دالة، فالجملة الاسمية تعطى طابع الثبات والديمومة لفعل الصلب والتشهير بالفعل: (معلق أنا على مشانق الصباح) في الوقت الذي تبدو فيه رغبة التدمير بجسده خارج الذات، في الوقت الذي يعلن فيه الشاعر تحديه للواقع وجبروت السلطة، بل للموت ذاته، ولكن انتصار الموت حتمى، إذ لا يجد الإنسان أمامه إلا التسليم، فالشاعر لم يُحن جبهته بالخضوع والإذلال لأحد، بل إن السلطة لم تنل منه وهو قادر على الحياة، لم يجزع من الموت، لأن «الجزع من الموت هو أقوى ما يكون عند المتبرمين بالحياة، بينما هو لا يكاد يقض مضاجع أولئك الذين يشعرون بقيمتها» (١٤).

إن دور أمل دنقل التنويري لم يتوقف، وإدراكه للمأساة التي تعيشها أمته يتجلى في أنساقه، فيتوجه بالخطاب - الذي يحمل قدرًا من الاستعطاف والتوبيخ، ويكشف مرارة الاستشراف - إلى إخوته «يا إخوتى» حاملا معهم خيبة الحلم، ومرارة الهزيمة والانكسار: (يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء) وبنية الفعل المضارع تأتي دالة على ديمومة الواقع المتعفن والانهيار السياسي الذي يقاسي ويلاته الشعب المغلوب على أمره، لذا يبث أمل في واقعه الرغبة في الخروج وإعلان الرفض، بل يرغب في الإفاقة من نوبة الغياب، فتأتى بنية الرغبة في التخلص من عادة الاستسلام للموت محفوفة بالاستعطاف: «لا تخجلوا.. ولترفعوا عيونكم إليَّ»، مشيرًا إليهم بحقيقة الكارثة، حتى يكونوا قانعين برغبة الحركة والتجاوز، تجاوز واقعهم المهزوم، والتخلص من الموت الذي يعانونه، لهذا يأتي الأمر في موضعه دالا - خصوصًا بعدما استشرى الموت في كل شيء - (ولترفعوا عيونكم إليَّ) حتى إذا وقع الموت عنوة من السلطة الباطشة يكون أفضل من حياة الخنوع والذل والعبودية، فالموت حين يكون خروجًا على الواقع المتعفن يكون حياة سامية.

وفى المزج الثالث يمارس الموت سطوته بوصفه انهيارًا سياسيًا فى ظله تتساوى الحياة والموت، الوجود والعدم، وقد انتشرت معطيات الموت فى مفردات الحياة، ليصبح الموت موقفًا لا بديل عنه، يختاره المبدع الذى يتكشف الحياة وانهيارها فى ظل سلطة لا تمنح الحياة، لهذا «لا يكف الحضور الطاغى للموت العام عن التحول إلى حضور طاغ للموت الخاص، أو العكس فى المناقلة التى تسوى بين معانى الموت فى الحياة والحياة فى الموت، على امتداد

قصائد أمل الذي يبدو منذورًا للموت منذ البداية «(١٤).

تبدأ الذات جدليتها مع الآخر/السلطة لتكشف من خلال هذه الجدلية بنائية الموت والحياة: الذات الطامحة الرافضة المتمردة على كل قانون طاغ، والآخر بوصفه رمزًا لكل طاغية/قيصر.

### (مزج ثالث):

يا قيصر العظيم: قد أخطأت.. إني أعترف

دعنى - على مشنقتى - ألثم يدك

هأنذا أقبل الحيل الذي في عنقي يلتف

فهو يداك، وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك

دعنى أكفر عن خطيئتي

أمنحك - بعد ميتتي - جمجمتي

تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوى

.. فإن فعلت ما أريد:

إن يسألوك مرة عن دمى الشهيد

وهل ترى مُنُحتني دالوجود، كي تسلبني دالوجود، ١٦

فقل لهم: قد مات.. غير حاقد على الله

وهذه الكأس - التي كانت عظامها جمحمته -

وثيقة الغفران لى..

يا قاتلي: إني صفحت عنك

في اللحظة التي استرحت بعدها مني:

استرحت منك

لكنني.. أوصيك إن تشأ شنق الجميع

أن ترحم الشجرا

# لا تقطع الجذوع كى تنصبها مشانق لا تقطع الجذوع (٤١).

اضطررنا إلى نقل المقطع بهذا الحجم حتى يتأمل القارئ حركية الانهيار السياسى الذى استشرى فى كل شىء من خلال السلطة الباطشة الظالمة/قيصر فى حوار الذات الدنقلية، وهى تعترف برغبتها فى الموت، بل إنها تقدم الغفران والفضل لقيصر الذى سلبها الحياة، لأن الحياة والموت - فى ظل القيصر - وجهان لعملة واحدة، بل إن الموت أكثر فاعلية، تذهب إليه الذات خلاصًا من الانهيار الذى يلاحق وسائل الظلم والحماية/الشجر.

وبنية المقطع تدل دلالة واضحة على المكر الفنى إن صح التعبير – فيبدأ الشاعر حديثه بالنداء قيصر مستخدمًا (يا) التى تؤكد بُعد الشخصية عن القلب، ثم يضيف صفة (العظيم) التى تكشف رغبته فى الاستهزاء والسخرية، وهى بلا شك تتنافى مع معطيات الموصوف، الذى يتسم بالطغيان والجبروت/قيصر، وذلك فى موضع الاعتذار الذى تقدمه الذات لقيصر عن خطيئتها فى الوجود، وتتحول إلى التمسك بالموت، وتعده فضلا منه ومنة، لأنه خلاص من وجود عقيم وانهيار لا يحد، ولهذا اعتمد المقطع على تقنية المنولوج الذى يكشف انكسار الذات وهى تطرح علاقاتها بالعالم الذى تحاول أن تنسحب منه.

إن شخصية كأمل دنقل حرى بها أن تؤثر الموت على الخضوع والاستسلام لسلطة طاغية تجبره على العبودية، والحياة في ظل التعفف، بل إنه يرى أن حياته خطيئة ينبغى أن يكفر عنها بالتسليم والشكر والعرفان، بل إن التكفير عنها منح القيصر رسائل المتعة

واللهو من رفات الشاعر:

أمنحك - بعد ميتتى - جمجمتى تصوغ منها لك كأساً لشرابك القوى.

أى انهيار يمكن أن يمعن فيه القارئ من خلال رغبة الموت الجبرى تصنع منه الذات متعة السلطة الباطشة الزائفة، التى تحرص على ملذات الحياة، بل على وسائل الغياب التى تعطل العقل عن تدبير مجريات الأمور والحكم، السلطة التى تعيش على رفات رعاياها، إنها رغبة سادية!

لهذا لا يخاف أمل من الموت/الخلاص من الموت/الانهيار، بل يصبح حلمه الوحيد للخروج من العتمة، حيث تتساوى لديه الحياة والموت، الوجود والعدم فهو لم يعش قط فى ظل القهر والذل والهوان والظلم، فى ظل الانهيار الذى يلاحق كل شىء: (وهل ترى منحتنى «الوجود» كى تسلبنى «الوجود»).

وفى نهاية المزج الثالث يقدم الشاعر وصيته قبل أن يدخل القيصر الغياب التام، فيوصيه - وهو يمارس سطوته وجبروته، يمارس الموت/الانهيار - بل ويحذر من رغبته المستمرة فى قطع الأشجار، فهى الظل والحماية، ولا ينبغى أن تصبح لأهلها أداة قتل.

والرغبة فى الموت لم تكن هى قصد الشاعر، ولم تكن هروبًا من مواجهة الحياة، لأن «النزوع نحو الحياة نزوع إيجابى، إنتاجى، بنّاء، فى حين أن النزوع نحو الموت نزوع سلبى، تخريبى، هدًّام»(٥٠).

فالشاعر رغبته فى الحياة جارفة، ولكنه يرغب فى الموت بوصفه مخلصًا من الانهيار الذى يعانيه المجتمع وتعانيه الذات، حيث الموت فى هذه الحالة يعلى من شأن الحياة، ويضفى عليها

معنى أسمى، فى الوقت الذى تؤكد فيه الذات – حين تعلن رغبة الموت حرصها على الحياة، و«الواقع أن «الموت» بمعنى من المعانى هو الذى يخلع على الحياة كل قيمتها لأنه يظهرنا على ما بين أيدينا من لحظات، يمثل كنزًا ثمينًا، لا ينبغى التفريط فيه! فالموت هو الذى يكرس الحياة: لأنه هو الذى يثبت لنا أنه ليس ثمة شىء أثمن من الحياة، وأننا لا نحيا إلا مرة واحدة، وأنه ليس من واجبنا (ولا من حقنا) أن نضيع سنى عمرنا هباء، صحيح أن استمرار الحياة كثيرًا ما ينسينا قيمة الوجود الذى نحيا ولكن حقيقة الموت هى التى تجىء فتذكرنا بما لحياتنا من قيمة لا متناهية «(٥٥).

ويأتى الموت متحركًا فى المزج الرابع، محققًا رؤية الانهيار السياسى، الذى يغطى معطيات الواقع، فالطغيان والظلم والبطش، معطيات السلطة التى يستشرف الشاعر موضعها، فيرى أنها دائمة، وليس من حلم فى انقشاعها، لأن كل حاكم طاغية موجودة بالفعل والقوة، فإذا رحل قيصر تئول السلطة إلى طاغية آخر، ومن هنا تجدد الذات رؤيتها للعالم، فينتابها الحزن والإحباط ويغلف أفقها ضباب كثيف، لذا يبدأ المزج الرابع بالنداء الذى يحمل مرارة الانكسار والشعور بالهزيمة والخضوع، والمذلة لأبناء الوطن الحالمين في ظل انهيارهم:

#### (مزج رابع):

يا إخوتى الذين يعبرون فى الميدان فى انحناء منحدرين فى نهاية المساء

لا تحلموا بعالم سعيد..

فخلف كل قيصريموت: قيصر جديد (٥٢).

وتلح بنية التكرار التى تؤكد جدلية الذات والعالم، الأنا/الشاعر والآخر/السلطة، من خلال بنيتها النحوية بوصفها بنية دالة، ويتأكد أن الانهيار السياسى سائد ومستمر، حركى، سوف تتواصل حلقاته: (خلف كل قيصر يموت: قيصر جديد!) فحركية المضارع تقود إلى استمرار الطاغية، أما المضارع في بنية الموقف المضاد الذي يتبناه الشاعر بوصفه ضمير أمته، يقود إلى الموت والعدم والانهيار النفسى والانهزام، حيث: (خلف كل ثائر يموت: أحزان بلا جدوى.. ودمعة سدى). وفي المقطع السابق تعود تكرارية (خلف كل قيصر يموت: قيصر جديد) لتمارس فاعليتها التدميرية على اعتبار فيصر يموت: قيصر جديد) لتمارس فاعليتها التدميرية على اعتبار أن الواقع يخلق وجود البطش والقسوة.. والطغيان، ويتخلص النص من بنية الثورية (خلف كل ثائر يموت...) الذي يواجه السلطة ويثول أمره إلى الانهزام وعدم التأثير، ولذا كشفت بنية النص عن تقلص . دوره، بل عدميته وموته.

وإذا كان أمل في المزج الثالث قد استخدم قيصر بوصفه رمزًا لكل طاغية فإنه يستخدم شخصية أخرى مقابلة استعاضة عن دور التأثر الذي يتبناه الشاعر ولكنه مرتبط بالتراجع - وهي شخصية هانيبال البطل البربري الأفريقي الذي خرج من قرطاجة ورد عدوان روما، ولم يكتف بذلك، بل زحف حتى وصل أبواب روما نفسها، واستخدمه أمل دنقل بوصفه مُخلِّصًا من طغيان السلطة/قيصر، ويقدم أمل رؤيته الانتظارية، معلقًا آماله حتى يخرج من رحم الواقع هانيبال جديد، يقود المسيرة، ويقف في وجه المعتدين الطغاة والغزاة:

وإن رأيتم في الطريق دهانيبال،
فأخبروه أننى انتظرته مدى على أبواب دروما،
المجهدة
وانتظرت شيوخ روما - تحت قوس النصر - قاهر
الأبطال
ونسوة الرومان بين الزينة المعريدة
ظللن ينتظرن مقدم الجنود
ذوى الرءوس الأطلسية المجعدة
لكن دهانيبال، ما جاءت جنوده المجندة
فأخبروه أننى انتظرته.. انتظرته..
لكنه لم يأت ا
وأننى انتظرته.. حتى انتهيت في جبال الموت
وفي الموت دقرطاجة، بالنار تحترق (٢٥).

يسود الانتظار بنية المقطع من خلال الفعل (انتظر) الذى تردد في المقطع سن مرات مما يدل على تحرق الشاعر وحلمه بالمخلص، وحاجة الواقع لمن يبدد العتمة، في الوقت الذى يتحرق فيه العامة لقدوم هانيبال المخلص، لكنه انتظار سلبي، لم يتحقق: (لكنه لم يأت)، وظل انتظار أمل – الذات التي تحاول أن تفك الغموض الذى يناوشها – قائمًا حتى أفضى به الانتظار إلى الهلاك والوقوع في شرك الانهيار/الموت: (حتى انتهيت في حبال الموت)، ووقعت قرطاجة في النار تحترق. وتجدر الإشارة إلى موقع الموت النحوى، حيث يأتي مضافًا إليه، وهو ما يعطى دالة الموت الشامل، الذي أضيف إلى كل معطى من معطيات الواقع (حبال الموت).

ويرى نسيم مجلى فى موضع المقابلة بين قيصر وهانيبال أنه «إذا كان قيصر هو الديكتاتور الذى كان يعمل على القضاء على الجمهورية الديمقراطية.. فإن شيوخ روما.. هم رموز تجسد الجانب الآخر من روما.. وهو الديمقراطية ومن ثم جاء انتظاره لشيوخ روما كما انتظر هانيبال، لكنهم لم يسرعوا لإنقاذه أو لإعلان حريته. وهذا يعنى أن الحرية أو الخلاص لم يأت من داخل روما عن طريق الشيوخ.. ولا من خارجها عن طريق هانيبال.. فشنق سبارتكوس وسقطت قرطاجة فى جوف الحريق «10).

يسيطر الموت على معظم خطاب أمل دنقل فى رؤيته الأولى، ويشكل أفقًا مفتوحًا، يدعو إلى التأمل والتألم لمواضع السقوط والانهزام الانهيار، فظل موتًا عامًا مشتبكًا - فى الوقت نفسه بالذات التى تمارس موتها فى كل لحظة مأزومة يمر بها الوطن، إنه الموت الذى ينشب مخالبه فى كل شىء، فيصير دليلا، إنه الانهيار فى حالة تجليه مرتبطًا بالسياق السياسى فيظل «تجسيدًا لرؤية مهووسة بانحدار التاريخ القومى، وقرينة وعى تاريخى مأزوم لا يرى اللانهائية، تاركًا طعم الموت فى القصائد والتى تسكنها أشباح النهاية - تحت ظلال الهوان» (٥٥).

تأتى قصيدة «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة» ضمن القصائد التى تجسد رؤية الموت والانهزام والهوان والسقوط والانكسار الذاتى والقومى في آن، فالموت ينشر ظلاله على كل سطر من سطور القصيدة، بل يسكن في كل مفردات البنية النصية، فالعنوان بوصفه منطقة ثقل دلالى يقود القارئ نحو رؤية معتمة، يحمل في انبنائيته حقلا دالا من حقول الموت، وهو حقل تراتبي «البكاء» الذي يكشف أولى خطوات الانهيار والسقوط، ثم تتحرك البنية ويكون

الانهيار بواسطة استدعاء شخصية «زرقاء اليمامة» وهى أسطورة القدرة على النظر من مسافات طويلة وهى رمز لكل من يستطيع أن يستشرف الآتى. رمز لكل مثقف، يدرك حقيقة الواقع، ويتنبأ بمأساة الغد من خلال آليات الواقع وإمكاناته.

إنها الزرقاء التى تنبأت بوقوع الكارثة، فلم يستمع لها أحد، بل اتهمت عيناها بالبوار، الواعى/المثقف الذى استشرف وقوع الهزيمة والانكسار وأعرض عنه الجميع دون اكتراث إلى أن حلت المأساة، وتحقق الموت وانتشر الانهيار:

أيتها العرافة المقدسة جئت إليك.. مثخناً بالطعنات والدماء أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء أسأل يا زرقاء

عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء عن ساعدى المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً بالراية المنكسة

عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاة على الصحراء

عن جارى الذى يهم بارتشاف الماء.. فيثقب الرصاص رأسه.. في لحظة الملامسة! عن الفم المحشو بالرمال والدماء!!(٥٦).

طقس الموت يشكل بنية الزمان والمكان في النسق المقطعي، حتى

إن القارئ يستطيع أن يشم رائحة الموت ويراه ويلمسه، وتنتشر مفرداته، التى تتسم بالتشظى وكأن الموت ينشر مفردات الضياع والانهيار نشرًا ينال القاصى والدانى على مستوى البنية وعلى مستوى الدلالة.

يبدأ الشاعر قصيدته بالحديث إلى زرقاء اليمامة، نافيًا اسمها، مستعيرًا لها صفتين دالتين هما: العرافة - التي تستشرف الآتي/ المعرفة، حتى يبرر لجوءه إليها بوصفها ملجأ أمينًا - والمقدسة كي يحفها بالسمو والطهارة، والبعد عن الدنس والزيف، بادئًا بالنداء (أيتها) ليكشف عن بعدها وقربها في آن واحد.

تتكشف ملامح الذات لحظة انهيارها، تعانى موتًا داخليًا وخارجيًا، فترصد كنهها وهويتها: (مثخنًا بالطعنات)، وترصد واقعها التدميرى الذى يسكنه الموت، ويشكل أفقه الانهيار، وتعانى الذات لحظة احتكاكها – من العجز والانكسار والضعف والتعثر عندما تواجه الموت الخارجى، وهذا ما تطرحه البنية الدلالية للفعل (أزحف) الخارج (في معطف القتلى)، (وفوق الجثث المكدسة). ثم تكتشف الذات موتها/انهيارها الخاص مرة أخرى: (منكسر السيف - مغبر الجبين والأعضاء). ولا تخفى الفاعلية السلبية للذات في انكسار السيف لحظة مواجهة العالم.

وبعد رحلة الذات فى ظل الموت ومعاناتها فى الوصول إلى الزرقاء بوصفها ملاذًا، يلجأ الشاعر إلى النداء القريب مع الاسم الصريح، لتبدأ لحظة التعرية والمواجهة، من خلال تداخل المخاطب (بفتح الطاء) والمخاطب (بكسر الطاء)، (أسأل يا زرقاء).

ويسأل الشاعر الزرقاء في ظل مساحة الموت وهو يطرح دفقة من الأسى والحزن لما يشكل واقعه الذي يمور بالموت - عن جاره

الذى يقتله الظمأ، وعندما تسنح له الفرصة لكى يروى ظمأه يثقب الرصاص رأسه، ويسلبه الحياة. لقد استدعى أمل دنقل - فى رسمه صورة جاره الذى قتل - عن طريق التشبيه حادثة مقتل الحسين بن على وهو على نهر الفرات، حين حاصره جيش يزيد بن معاوية، ينتزع منه البيعة لنفسه، ولكن الحسين رفض واستمسك بموقفه، فاشتد به البطش، فنزل الماء يرشف قطرات يبل بها ظمأه، ولكن سهام عبدالله بن سعد عاجلته لحظة الملامسة، ملامسة الماء. فكأن كل من يتمسك برأيه، ويعيش من أجله يلاقى حتفه.

لقد أراد أمل دنقل أن يمزج بين زمنين متماثلين: الماضى بمأساته وديموميته، والحاضر بانهياره ومأساته، إنه زمن الفجيعة في ظل السقوط والانهزام والموت.

ويستمر الجندى - الذى يرصد مشاهد الموت - بكاميرا حساسة - كما يراها فى ميدان المعركة فى ظل الهزيمة والهوان - فى حواره مع الزرقاء مستشعرًا بالعار الذى لطخ واقعه، وامتد إليه بوصف جزءًا من الوطن المهزوم، وكان عليه أن يدفع العار بالانتصار، ولكن فى ظل واقع التضليل والزيف، وعدم الاستماع إلى أهل الوعى، والرؤية لا تتحقق إيجابية مع الموت، بل إنه يؤكد عدم قدرته على الفعل والتأثير، فَقَد فَقد أداة المواجهة، وأصبح أعزل لا يستطيع أن ينقذ المرأة الواقعة فى هوان السبى:

أسأل يا زرقاء عن وقفتى العزلاء بين السيف.. والجدار عن صرخة المرأة بين السبى.. والفرار كيف حملت العار.. ثم مشیت؟ دون أن أقتل نفسی ۱۶ دون أن أنهار ۱۹ ودون أن يسقط لحمی.. من غبار التربة المدنسة  $(^{(\vee)})$ .

الشعور بالعار والتخاذل يمنح الذات تساؤلها في مرارة وأسى (كيف حملت العار) وترفض الحياة ليس هروبًا أو يأسًا، ولكن لأنها تساوت مع الموت، بل إن الموت أكثر فاعلية وقبولا، وانتظارًا، ولذا يساوى أمل بين الموت والانهيار بوصفهما خلاصًا: دون أن أقتل نفسى - دون أن أنهار!

ويتحول الشاعر من تساؤلاته مع الزرقاء - لكى يكشف ملامح الواقع المعتم، ويلتقط مفردات الموت، وما تسببه الكارثة/الهزيمة - إلى حثها على الكلام - خصوصًا وأن رغبته فى البكاء بين يديها ازدادت، لأن الموت أصبح انتشارًا، فيضفى عليها صفة جديدة بجوار صفة المعرفة والقداسة وهى البنية التى تتشرف الآنى فى ظل إمكانات الحاضر، خصوصًا وأن إمكاناتها تؤهلها لذلك، والشاعر «لا يعنى النبوة بمعناها الدينى، فهو لا يخالف قاموس الكون الذى لم يجعل نبية من النساء ولكنه يعول كثيرًا على دلالة خاصة يريدها من خلال هذه الصفة إذ هو يرمى إلى القدرة على الاستشفاف من هذه الطاقة الاستبصارية عند الزرقاء، فهى ترى ما لا يراه الآخرون فى لحظتها وهى كذلك تسبق رؤية الآخرين فى الزمن إذ يرى ما هو آت وما سجل بعد مضى الوقت»(٥٥).

صحمت الزرقاء لم يعد حلا، فالواقع يزداد ترديًا والانهيارات تزحف في كل الآفاق، لذا يحشها أمل على الكلام وفضح الواقع:

تكلمى أيتها النبية المقدسة تكلمى بالله باللعنة بالشيطان لا تغمضى عينيك فالجرذان لعق من دمى حساءها .. ولا أردها الكلمى لشد ما أنا مهان لا الليل يخفى عورتى ... ولا الجدران الا الليل يخفى عورتى ... ولا الجدران الا الليل في الصحيفة التى أشدها ولا احتمائى في سحاب الدخان الدها ال

لقد اختلطت الوسائل بين يدى أمل فلا فرق بين ما هو مقدس وما هو مدنس، لذا يطلب من الزرقاء الكلام مستخدمًا تقنية التكرار للفعل (تكلمى) الذى تردد فى الدفقة ثلاث مرات مما يؤكد حاجته الملحة للخروج من أسر الصمت الذى استشرى فى ظله الانهيار والهوان، والهروب لم يعد ذا قيمة، فالعادة اليومية: قراءة الجرائد والتدخين، كلها أشياء لم تستطع أن تبدد شعوره بالهزيمة والهوان والموت.

ويتحرك الموت عبر بنية القصيدة بوسائل عدة، تارة بالتساؤل عن مضردات الانهيار/الموت، وتارة بالخطاب من أجل استنطاقها، وتارة باستخدام تقنية سينمائية (الفلاش باك) وهي وسيلة تكسر تداعي الذات، وتأخذ القارئ إلى حضوره جديد في ظل حضوره لحظة التذكر، فيستدعي أمل صورة طفلة صديقه الذي قتل في ساحة المعركة:

.. تقفر حولى طفلة واسعة العينين.. عذبة المشاكسة (كان يقص عنك يا صغيرتى.. ونحن فى الخنادق فنفتح الأزرار فى سترتنا.. ونسند البنادق وحين مات عطشاً فى الصحراء المشمسة... رطب باسمك الشفاه اليابسة وارتخت العينان!) فاين أخفى وجهى المتهم المدان؟ والضحكة الطروب: ضحكته والوجه؛ والغمازتان؟!

البنية السردية تؤكد في انبناء الخطاب حالة التداعي والتلقائية والعفوية، في الوقت الذي يدهش فيه القارئ بحالة التذكر الفجائي، وهي حالة تتماهي مع مناخ الخطاب القائم على الانهيار، فهي تؤكد موتًا تمارسه الذات حين تكشف موت الآخر، الذي اختلط معه في واقع المعاناة، ويطرح عالمين متناقضين: عالم الموت الذي يحتاج ميدان المواجهة ويتجسد في الأب القتيل، وعالم البراءة الذي تمثله الطفلة، ويدمج الشاعر العالمين المتناقضين ليعمق الانهيار/الموت وهو يتحرك، حتى إنه أصبح منكسرًا مهزومًا، يحاول الهرب من وجوده إلى الموت/الخلاص، ويكتشف إحساسه بالخزى والعار والإدانة: (فأين أخفى وجهي المتهم المدان).

وتأتى النتيجة الحتمية للموت حيث يسود كل مفردات الواقع، ولم يستطع أحد أن ينتبه إلى الانهيار، ويدرك أبعاد المأساة على المستوى السياسى، سوى زرقاء اليمامة التى قدمت كلمتها/رؤيتها ولم يستمع لها أحد، واتهمتها السلطة بالبوار والخرافة، فوقعت

#### المأساة، ولحق الخراب والدمار كل أرجاء الوطن:

أيتها العرافة المقدسة..
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار..
فاتهموا عينيك، يا زرقاء بالبوار!
قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار..
فاستضحكوا من وهمك الثرثار!
وحين فوجئوا بحد السيف: قايضوا بنا..
والتمسوا النجاة والفرار!
ونحن جرحى القلب،
جرحى الروح والفم
لم يبق إلا الموت..

والدمار..(٦١).

إنها لحظة المواجهة التى تكشف عرى الواقع السياسى: الواقع المتردى المهزوم، الذى يتربع على كرسى السلطة، ويقود مسيرة أجيال تتعلق بحلم جميل، حلم الخروج على العدو للتخلص منه، ولكن الرعية هي التي تدفع الثمن لحظة المواجهة، حيث تلوذ السلطة بالفرار والهروب، إنها تبغى الحياة وإن كان ثمنها موت الآخر، المعبأ بالوطنية الحقيقية، ويؤكد أمل هذه الثنائية المضادة بأن يضع ملامح الفريقين أمام القارئ، الفريق الذى لم يستمع إلى النصيحة والرأى فوقعت الكارثة، فالتمس النجاة والفرار، بل إنه

قايض بالشعب. والفريق الذى يدفع الثمن/الموت، وأصبح الواقع مسكونًا بالموت والدمار والحطام. وتقوم بنية الموت النحوية بمؤشر دلالى يؤكد قدرة الموت على التأثر والانتشار، حيث يقع فى تركيب الجملة فاعلا فى الوقت الذى يقع عليه الاختصاص والقصر.

وفى قصيدة «الحزن لا يعرف القراءة» تتراءى علامات الموت/الانهيار الجمعى، الذى يحاصر الشاعر على الرغم من عدم ذكر الموت صراحة فى عنوان القصيدة إلا أن الحزن نتيجة حتمية للموت، وحين يستعصى على القراءة يصبح موتًا:

رءوسنا تسقط.. لا يسندها الاحواف الياقة المنتصبة افارحم عذابى أيها الألم واسند حطامى المنهار (۱۲).

فى لحظة الموت تتماهى الذات الفردانية مع الذات الجمعية: (رءوسنا تسقط) والموت يمارس سطوته واجتياحيته فتعود الذات الفردانية إلى الانفصال لترقب الانهيار، مضافة إلى موضوعها: (عذابى - حطامى) فى الوقت الذى تقوم فيه الصفة بفضح الذات وتعريتها لتقول إنها محاصرة بالموت مسكونة به.

ويبلغ الانهيار مداه فى قصيدته «العشاء الأخير» التى يستدعى فيها من خلال العنوان حادثة العشاء الأخير، حين اجتمع المسيح مع تلاميذه وأعلن خيانة أحدهم (يهوذا) الذى أشار إليه بقوله: (إن واحدًا منكم يسلمنى)، ليؤكد المعاناة فى قومه، كالتى يعيشها أمل دنقل فى واقعه الذى يسلبه الحرية، ويتآمر على حريات المفكرين

والكُتَّاب والأدباء الذين امتلأت بهم السجون، فقد أمل تعاطفه مع واقعه الباطش، وأصبح كل ما فيه موتًا يحاصره، وهذا ما يشير إليه مطلع القصيدة المعنون بـ «بكائية»:

أعطنى القدرة حتى أبتسم.. عندما ينغرس الخنجر فى صدر المرح ويدب الموت، كالقنفذ، فى ظل الجدار حاملا مبخرة الرعب لأحداق الصغار أعطنى القدرة.. حتى لا أموت منهك قلبى من الطرق على كل البيوت علنى فى أعين الموتى غلنى فى أعين الموتى أرى ظل ندم ((٦٢)).

دیا آبتاه اِن آمکن فلتبعد عنی هذه الکأس، ( $^{(15)}$ ). دوهو یقصد کأس الموت أو الصلب،  $^{(70)}$ .

وباقى أجزاء الدفقة تشير إلى واقع العتمة والانهيار «لا تبرق فيه سوى خناجر المماليك وهم يطاردون ضحاياهم، ونحن لا نرى

إلا أجساد القتلى تتأرجح فوق المشانق أو ترقد فى البيوت حتى أصبح شبح الموت يسيطر على كل شيء «(٦٦).

ومع ذلك يستمر رفض أمل دنقل للموت الذى ينتشر فى كل شيء كأنه الهواء لكنه لا يرغب فى أن يموت.

وفى القصيدة نفسها يفتح أمل أفق الموت واسعًا، حتى يشعر القارئ أن الانهيار يغطى كلل شيء، والقهر يتجلى في أبشع صوره، حتى إنه يسلب الإنسان الإرادة، فلا يملك حتى أن يموت. من خلال استخدام تقنية الحوار، التي تمنح النص حركية ودرامية تتناسب وصراع الذات مع الآخر/الواقع، وقد استخدم أمل سمة أسلوبية تتميز بالكثافة؛ فاعتمد على «الحذف» هذا البناء الذي يتماهى مع الانهيار الواقع/الموت:

- التحيات دمساء الموت، يا قلبي
  - فلا تلق التحية
  - من تري مات؟
    - انا...
    - انت؟
      - أجل
  - أنت لا تملك يوماً أن تموت
    - الحمامات لوت أعناقها
  - والتوى حتى لسانى بالرطان
    - أنت لا تعرف من أنت
      - أنا
      - مند أن مات أبي

# كل من تعشقه أمى الثرية 200 كل من تعشقه أمى: أب لى فى العمادا200.

الموت يمارس سطوته وقهره والذات تقع فريسة له تؤكد ضياعها وشعورها بالوحدة، يتجلى هذا الشعور فى البناء اللغوى للحوار، فصحين يتساءل: (من ترى مات) تأتى الإجابة بـ (أنا..) مع ترك مساحة منقوطة بعدها، يمنح القارئ فرصة الإدراك البصرى لهذه الأنا وما يلاحقها من عراء وفراغ يسكنه الموت وحده.

ومن خلال الحوار يتأكد الشعور بالضياع في ظل الانهيار الاجتياحي، فلا تملك الذات أن تكشف نفسها ولا تعرف من هي، لأن وسائل القهر والضياع تفرض سطوتها على قدرة الإدراك. وفي هذا السياق الانهياري/ الموت لا يدخل أمل دنقل رغبة الموت هربًا من عدم قدرته على الحياة فهو «لا يستطيع أن يعي ذاته إلا باعتباره حيّا، وبالتالي فإنه لا يرتضى الموت لذاته أن يكون نهبًا للفناء، وفريسة لسلطان الموت»(١٨).

فى الوقت الذى نستطيع فيه القول أن شخصية أمل دنقل تتميز بالجدية والصلابة فلا تكون رغبة الموت لديه خلاصًا، بل إنه بقدر ما يرفض الحياة يتمسك بها ويتأملها، ويحاول أن يخلع عنها ثياب الانهيار كما يقول اسبينوزا: «إن آخر ما يفكر فيه الرجل الحر هو الموت: فإن حكمته ليست تأملا للموت بل تأملا للحياة»(١٩٥).

على الرغم من أن «تمنى الموت هو البديل النفسى الذى ينسى الشاعر آلامه، ويعوضه عن فقدان الحب وفشل الأحلام، وتبدد الآمال والإحساس بالحرمان» (٧٠).

### الموت انهيارا اقتصاديا

حين يتعرض أى مجتمع لحالات القهر فإن الموت يسكن كل مفرداته خصوصًا على المستوى الاقتصادى باعتباره عصب الحياة، وتخلو الحياة من مضمونها في ظل الفقر والجوع والأحوال المعيشية المتردية، والشعر في كل زمان ومكان وثيقة إنسانية تكشف عرى المجتمعات ومواضع التردى والانهيار، والشعراء هم أكثر الناس تطلعًا إلى عالم أكثر إشراقًا يتجاوز الواقع المعيش. وأوطان شعرائنا الشلاثة مرت بمنعطفات اقتصادية خطيرة، فاتسم واقعهم الاقتصادى بالانهيار، فالسياب وأمل دنقل قد تعرضا لحالات الجوع والفقر، ومرَّ كل منهما بضائقات مالية طاحنة أفقدتهما الشعور الطبيعى بسعادة الحياة، أما محمود درويش فقد عانى – ولا يزال الطبيعى بسعادة الحياة، أما محمود درويش فقد عانى – ولا يزال

يأتى السياب فى مقدمة شعرائنا من حيث تجسيد البعد الاقتصادى فى شعره، أو كشف ملامح الفقر والجوع المضروب على عراقه، فالعقم والموت يسكن كل شىء حتى الشوارع والمزارع يعشش فيها:

أهذا انتظار السنين الطويلة الموت في الشوارع العقم في المزارع. يرفض السياب الواقع المتحقق، فلا يراه مناسبًا بعد الانتظار الطويل، لذا يستخدم بنية الاستفهام التى توحى بالحيرة والتردد والشك بل تسير إلى النفى خصوصًا أنه يجسد معطيات هذا الواقع التدميرى الذى يشكل أفقه الانهيار الاقتصادى، ولذا «عادت الغلبة للموت على الحياة؛ لغياب الشاعر عن حضوره، وهكذا تهدم التوازن بين النقائض: الحياة والموت، الحضور والغياب، الحب والنضرة، سخاء البذل وأحجام البخل النسبى والطلق. وكان تهدم التوازن هذا بداية الانهيار الجديد والأكثر خطورة فى حياة السياب الذى عانى فيه ببطء من ذلك الموت المعنوى الطويل.. والذى مهد لموته الجسدى ورافقه حتى النزع الأخير»(١٧).

ويعد ديوان «أنشودة المطر» وثيقة تكشف الانهيار الاقتصادى والتردى وواقع العراق العظيم والموت الذى ينشر ظلاله على الحقول فلا تثمر إلا جوعًا وعريًا وضياعًا، وإن المدنية ليست إلا موتًا يمارس سطوته على أفق الحياة وتبقى جيكور قريته بين الوجود والعدم في ظل التردى والانهيار الذى يمتد على أفق العراق:

وتلتف حولى دروب المدينة: حبالا من الطين يمضغن قلبى ويعطينى، عن جمرة فيه، طينة، حبالا من النار يجلدن بمرض الحقول المزينة ويحرقن جيكور فى قاع روحى ويزرع فيها رماد الضغينة. وقد شكلت معطيات الواقع الاقتصادى رؤى السياب، فلم ير إلا موتًا يحيط بكل شيء منذ طفولته، فقد كانت بيئة الطفل يحفها الموت من كل جانب، فهل كانت حياة الجنوب العراقي آنذاك إلا موتًا كئيبًا تنطق به مظاهر البؤس والمرض والشقاء وتدور فيه هياكل البشر المتعبين حول رحى الإقطاع البغيض تمتص قواهم وتحيلهم أشباحًا تنخر فيها الجهالة والجوع والمرض (٢٢).

اتعلمن أى حزن يبعث المطر؟ كيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى - هو المطرا<sup>(٧٢)</sup>.

ويسحق الفقر والجوع الحياة في العراق، وينتشر الضياع، وتتكاثف رؤى الإحباط لدى السياب في ظل التدهور الاقتصادى، ويصبح انتظار المطر انتظارًا سلبيًا لا يحقق فاعلية تسهم في إعادة الحياة، بل إن العراق وقع فريسة للجدب فامتلأ الشاعر حزنًا لهذا الواقع المعتم:

مطر...

مطر...

مطر...

وفى العراق جوع وينثر الغلال فيه موسم الحصاد لتشبع الغربان والجراد
وتطحن الشوان والحجر
رحى تدور فى الحقول... حولها بشر
مطر...
مطر...
مطر...
وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع
ثم اعتللنا - خوف أن نلام - بالمطر...
مطر...
مطر...
مطر...
مطر...
ومنذ أن كنا صغارا، كانت السماء
تغيم فى الشتاء
ويهطل المطر/

ما مرعام والعراق ليس فيه جوع $(^{21})$ .

تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتقوم البنى الدالة بفضح الواقع العراقى، فالجوع يسيطر على الزمن (كل عام)، وتأتى الثنائية المضادة لتأكد الموات والانهيار (حين يعشب الثرى - نجوع).

«ولا ينسى الشاعر أن يحشد فى قصائده كل المبررات التى تدفع الفرد المأزوم تحت سياط الجوع والحرمان إلى أن يواجه العالم أجمع بالحقد والسخط الذى يستدعى شعورًا حادًا بفردية المأساة رغم وضوح أسبابها الاجتماعية»(٥٠).

وتتجلى هذه النبرة الساخطة فى قصيدة «المخبر» حيث الذات ترفض الآخر، وتتقوقع، تحس بالانهيار الذى يلاحق كل شىء، فلا شىء إلا قانونها الخاص، ورؤيتها للعالم تتجسد من خلال الفقد والإحساس بالضياع والفقر:

سحقاً لهذا الكون أجمع وليحل به الدمارا مالى وما للناس؟ لست أباً لكل الجائعين وأريد أن أروى وأشبع من طوى كالآخرين (٢٦).

أما الوهم والحلم الذي لا يتحقق فإن السياب لا ينشغل به، لأنه لا يستطيع أن يعبر مأساة الواقع، وبين الفقر والجوع ويملأ بطون الجوعى، وتبقى ذات السياب قلقة متوترة، لا تنسجم مع الآخر الذي يستسلم للانتظار السلبى:

فليحلموا هم بالغد الموهوم يبعث في الفلاة روح النماء، وبالبيادر وانتصار الكادحين فليحلموا إن كانت الأحلام تشبع من يجوع<sup>(٧٧)</sup>.

ولهذا تتخذ الذات قرارها فى ظل التردى والانهيار والموات الذى يخيم على الواقع، فيصبح الواقع أشبه بالموت، بل إن الموت لدى السياب أهون وأيسر، فهى تعيش فى ظل المصير السيئ:

إنى سأحيا لا رجاء ولا اشتياق ولا نزوع لا شيء غير الرعب والقلق الممض على المصير ساء المصير! رياه إن الموت أهون من ترقبه المرير<sup>(٧٨)</sup>.

لقد عاش السياب مرحلة مأزومة اتجه فيها إلى البرجوازية الصغيرة «فى مرحلة تأريخية عصيبة تنتمى فيها للتغيير وتخشى من ممارسته وتنوء بأثقال واقع مزر متفسخ وامتدادات أجيال من الظلم والقهر والطغيان التى رسخت فى العقول عقدًا وشكوى وآلامًا وانغلاقًا مريضًا ويطغى فيها الإحساس بأن مأساة الإنسان فى أساسها فردية، وإنه رغم اندماجه المطلق الأعمى بالجماعة فى شعائرها وقيمها وطقوسها يستشعر فى قلب ذلك الاندماج أنه إن جاع أو مرض أو نكب فإنه هو وحده الذى يستعمل هذه المأساة ولا أحد سيدفعها عنه "(٢٩).

ويمتد أفق الموت فى شعر محمود درويش، وتتبلور ملامحه بوصفه انهيارًا اقتصاديًا لا سيما أن وطنًا مسلوبًا وأرضًا مغتصبة لا بد أن تثمر عقمًا وانهيارًا وموتًا، لأن الموت يمارس بكل ألوانه. هذه الرؤى المتداخلة بين رحيل الوطن وغيابه وبين الانهيارات خصوصًا الاقتصادية تتراءى فى قصيدة: «نسير إلى بلد»، حيث يقدم محمود درويش معطيات انهيارية فى هذه القصيدة القصيرة، التى نضطر إلى كتابتها كاملة حتى تتضع ملامع الانهيار والموت:

نسير إلى بلد ليس من لحمنا. ليس من عظمنا شجر الكستنا وليست حجارته ماعزاً في نشيد الجبال. وليست عيون الحصى سوسنا

نسير إلى بلد لا يعلق شمسا خصوصية فوقنا

تصفق من أجلنا سيدات الأساطير: بحر علينا وبحر لنا إذا انقطع القمح والماء عنكم، كلوا حبنا واشربوا دمعنا مناديل سوداء للشعراء. وصف تماثيل من مرمر سوف ترفع أصواتنا

وجرف ليحمى أرواحنا من غبار الزمان وورد علينا، وورد لنا لكم مجدكم ولنا مجدنا. آه من بلد لا نرى منه إلا الذى لا يرى: سرنا

لنا المجد: عرش على أرجل قطعتها الدروب التى أوصلتنا إلى كل بيت

سوی بیتنا!

على الروح أن تجد الروح في روحها أو تموت هنا $...^{(\wedge)}$ .

يلحظ القارئ أن عنوان القصيدة - من خلال بنيته - يفتح أفقًا من الدلالات واحتمالات التأويل، فالشاعر لجأ إلى التنكير لكلمة (بلد) في عنوانه (نسير إلى بلد) ليقدم معطيات الموت التي تحيط بهذا البلد المنكوب الذي يعاني من الضياع وفقدان الهوية لدرجة أنه أصبح نكرة على مستوى بنيته ووجوده - ولا يستطيع أن يتمتع بخصوصية، يمنح أبناءه الأمن والاستقرار، لكنه مسكون بالموت: الانهيار الاقتصادي والفقر والجوع والحزن والانكسار: (إذا انقطع القمح عنكم كلوا حبنا واشربوا دمعنا).

وفى ظل حركة الشاعر الدائبة والبحث عن معطيات تمنحه الحياة، يصل إلى موت جديد وغربة دائمة يمارسها كل يوم: (عرش على أرجل قطعتها الدروب التى أوصلتنا إلى كل بيت سوى بيتنا!).

ولعل علامة التعجب التى وضعها الشاعر نهاية السطر السابق تشير إلى الألم والدهشة والحسرة والتعجب من واقع يحافظ على الفقد والضياع.

ويتجلى الموت فى خطاب أمل دنقل بوصفه انهيارًا اقتصاديًا، فيمارس سطوته على مفردات الواقع، فيبدو جافًا ذابلا وعقيمًا، والحياة الاقتصادية مرتبطة بالحياة السياسية، فهى نتيجة لها، فكلما اتسم الواقع السياسى بالفاعلية والعدالة والحق اتسم الواقع الاقتصادى بالرخاء والخير والحياة الكريمة بعيدًا عن المذلة والهوان، وعندما يسود القهر والظلم والقسوة لا يثمر الواقع إلا موتًا وعطنًا. يتراءى الموت/الانهيار الاقتصادى فى قصيدته «كلمات سبارتكوس الأخيرة» حين يصرح أمل دنقل:

فريما يأتى الربيع

دوالعام عام جوع،

فلن تشم فى الفروع.. نكهة الثمرا

وربما يمر فى بلادنا الصيف الخطر

فتقطع الصحراء. باحثًا عن الظلال

فلا ترى سوى الهجير والرمال والهجير

والرمال

والظمأ النارى فى الضلوع!

يا سيد الشواهد البيضاء فى الدجى..

يا قيصر الصقيع ((١٨).

زمن الانهيار يتبدى في مطلع الدفقة حيث يعلن الشاعر شكه في قدوم موسم الولادة/الربيع، مستخدمًا أداة شك في قدومه (فربما يأتي)، ثم يستخدم تقنية الاستدعاء عن طريق النص لعالم بدر شاكر السياب (والعام عام جوع؟) ليمزج مكانين يعانيان من الفقر والجوع والموت: العراق ومصر، فكما عاني العراق - في فترة الستينيات - من ويلات الجوع والتشرد والضياع في ربوعه حين انتشرت فيه المجاعة والانهيار الاقتصادي عانت مصر من الظروف نفسها: الفقر والجوع إنه الموت يغرس نابه في بطون الجوعي، في ظل القهر السياسي الذي يعانيه الوطن في رحاب الطاغية/قيصر.

وتأتى تراكيب الانهيار الاقتصادى دالة فى موضعها حيث يسود السلب عالم الواقع الذى يمتد إلى المستقبل: (فلن نشم فى الفروع.. نكهة الثمر)، ثم تأتى تقنية التكرار لتؤكد موضع الموت/الجدب والفقر الذى يغطى أفق الواقع المتردى: (فلا ترى سوى الهجير والرمال والهجير والرمال) حتى الماء يعانى الشعب من فقده، وهو أهم عناصر الحياة، ولكن الشاعر أضاف إلى الماء المفقود الظمأ صفة (النارى) ليشير إلى حرقة الظمأ والمعاناة التى تفتك بالأحياء الموتى.

وفى قصيدة «العشاء الأخير» يجتاح الموت واقع الشاعر، ويمارس سطوته وقهره حتى إن الذات الطامحة تقع فريسة بين ضدين: رغبة الصعود والخوف من السقوط، حيث يتنازعها هذان النقيضان، في الوقت الذي فقد فيه (القدرة على الحياة) وانتشرت كل عوامل الانهيار، فأصبح يعاني من ألم الجوع، فلم يعد لديه ما يعينه على الحياة وينقذه من هلاك الموت المحقق:

أعطنى القدرة حتى أبتسم فشعاع الشمس يهوى كخيوط العنكبوت والقناديل تموت قدمى تلتمس السلمة الأولى لكى أصعد فوقاً ويدى تلتمس الحاجز إذ أخشى السقوط كيف أبقى؟ عفن الموتى، وأطياب الحنوط عفن الموتى، وأطياب الحنوط نكهة تكسو فناء البيوت، تسرى في دمى عرقاً مغرقاً (٨٢).

ثم يحول الانهيار العام إلى انهيار الذات التى تعانى من الفقد والجدب والموت، وهى تحاول فى الوقت نفسه أن تحدد رؤيتها للعالم من منظور فقدها ولهذا تطرح تساؤلا يحدد سياق علاقتها بالعالم، فهى لا ترغب فى الانفصال، بل تتأمل فى صيغة جديدة تحقق لها الاتصال والامتزاج:

جائع یا قلبی المعروض فی سوق الریاء جائع.. حتی العیاء ما الذی آکله إذن.. کی لا أموت؟ (۸۲).

البناء النحوى دال، حيث يسيطر الشاعر على القارئ حين يجعله في منطقة التركيز فبدأ المقطع بر «جائع» مع حذف المسند إليه (أنت) لينصب اهتمامه على الفقد والانهيار السائد لا الجوع،

ثم لجأ إلى تقنية التكرار للمفردة نفسها (جائع) حتى يشف مرارة الحرمان والمعاناة في ظل الواقع المتردي.

ويتماهى الانهيار السياسى مع الانهيار الاقتصادى فى قصيدة (الأرض والجرح الذى لا ينفتح) فيقدم أمل رثائية للواقع خصوصًا وأن حال الأمة على المستوى السياسى والاقتصادى يرثى له، فكل مفردة من مفردات الواقع تؤكد الموت الذى يزحف على كل شىء، فالقصيدة رؤية للواقع العربى تفيض باليأس والقتامة. وإن كانت «الأرض الخراب» (أليوت رثاء للحضارة الأوربية ووصفًا للجدب الروحى والتدهور الأخلاقى فإن قصيدة: «الأرض والجرح الذى لا ينفتح» هى مرثية لحال الأمة العربية والحياة العربية ليصور هذه العوامل ويتنبأ بنتائجها وتداعياتها الطبيعية» (١٨).

يكشف أمل هذا الواقع المتردى حين يصرح:

الأرض مازالت بأذنيها دم من قرطها المنزوع، قهقهة اللصوص تسوق هودجها.. وتتركها بلا زاد تشد أصابع العطش المميت على الرمال، تضيع صرختها بحمحمة الخيول.

- الأرض ملقاة على الصحراء ظامئة، وتلقى الدلو مرات.. وتخرجه بلا ماءا وتزحف في لهيب القيظ..

> تسأل عن عنوبة نهرها والنهر سممه المغول

- وعيونها تخبو من الإعياء، تسقى جذور الشوك تنتظر المصير المر.. يطحنها النبول<sup>(٨٥)</sup>. الموت الجبرى والاغتصاب/القهر يبدو من خلال مفردتين دالتين (دم)، و(المنزوع) ومن خلالهما ترقب الذات واقعها وترصد تحولات العالم الدموى الذى يجتاح كل معطيات الواقع، وحركية الموت تمتد للأمام، تمارس فاعليتها التدميرية، ويقوم الزمن بدوره حين يتكئ الشاعر في بقية القصيدة على الفعل المضارع بوصفه فعلا حركيًا يمتد وتتنامى: تسوق - تترك - تشد - تضيع - تلقى - تخرج - يرحف - تسأل - تخبو - تستقى - تنظر، وتتضح نتائج الانهيار الاقتصادى والجدب والجفاف في الانتظار السلبى الذى يؤكد رؤية الذات للعالم من خلال البنية الدالة: (تنتظر المصير المر.. يطعنها الذبول).

ومن ملامح الانهيار الاقتصادى اعترافه بالفقر والجوع الذى تنتسب إليه الذات، وتعانى من نتائجه، ولذا تتمسك بالدعوة للثورة على الواقع المتردى، وتقود التحريض والانقلاب ضد الأغنياء الذين يصوغون وجهًا آخر مغايرًا لواقع الفقراء، يصوغون من عرق الأجراء الفقراء نقود زنا ولآلئ تاج وأقراط عاج. إن أمل دنقل ينحاز إلى الفقراء، لأنه واحد منهم يملك قوت يومه بالكاد، ولهذا «كانت هذه الثورة ترتبط بهدف أصيل وغاية إنسانية عامة هي تحقيق العدالة والحرية وسيادة العقل، فلابد أن تكون الشورة من أجل المأسورين والمقهورين والجياع في الأرض» (٨١).

يكشف أمل هذا الواقع المتردى وصراع الطبقات في قصيدته «سفر التكوين» الإصحاح الرابع»:

إننى أول الفقراء الذين يعيشون مغتربين يموتون محتسبين لدى العزاء قلت: فلتكن الأرض لى.. ولهم! (وأنا بينهم) حين أخلع عنى ثياب السماء حين أخلع عنى ثياب السماء فأنا أتقدس – فى صرخة الجوع – فوق الفراش الخشن (^(^)).

وفى القصيدة نفسها يواصل أمل صرخة الذات فى ظل التدهور والتردى الذى يعانيه الواقع، لترى الحصار يفرض نفسه، ويمارس قسوته عليها، فلا يتراءى لها إلا الموت والانهيار، فتتوحد بآليات الموت، تعانى الغياب:

حدقت في الصخر، وفي الينبوع
رأيت وجهى في سمات الجوعا
حدقت في جبيني المقلوب
رأيتني: الصليب والمصلوب
صرخت - كنت خارجا من رحم الهناءة
صرخت؛ أطلب البراءة
كينونتي: مشنقتي
وحبلي السري:
حبلها
حبلها

يستخدم الشاعر أفعالا دالة تكشف عمق الرؤية والتحقق من

خلال ممارسة الواقع (حدقت) التى تشير إلى التأمل والانشغال معتمدًا على تكرارها الذى يؤكد امتلاء الذات، لتكون النتيجة الاكتشاف: (رأيتنى). ويأتى الموقف الذى يعتمد على الاحتجاج والرفض من خلال بنية الفعل (صرخت) التى يعتمد الشاعر فى إعلانها على التكرار لتكون وسيلته الوحيدة بوصفه قائدًا تنويريًا يملك الصراخ/الكلمة فى مواجهة الواقع.

# الموتانهيارا تاريخيا

حينما تشتد الأزمات على المستوى السياسى والاقتصادى والثقافى يلجأ الشعراء غالبًا إلى التاريخ/التراث بوصفه أداة مواجهة للواقع ورغبة من الشعراء في أن يعيش كل منهم زمنين متقابلين متداخلين بدلا من زمن واحد، فيقلب الصفحات بحثًا عن مواطن القوة والعزة والشموخ لمواجهة التردى والانكسار.

وأحيانًا يحدث تراجع للتاريخ ويصبح مسكونًا بالوهن والانكسار فاقدًا حيويته وقدرته على الحركة والتأثير، بل إن ملامح إيجابيته تهشمت واكتسبت سمت السلبية.

وتاريخ أية أمة يتقدم ويتحرك طبقًا لظروفها الراهنة في ظل متغيرات عالمية تحكمها النظم السياسية والاجتماعية والثقافية.

وحين يحدث تراجع للتاريخ القومى فإنه يمثل انهيارًا يسيطر على كثير من معطيات الواقع المعيش، فالسياب قد عاش فترات مأزومة شهد العراق خلالها تراجعًا فى ظل الصراع الأيديولوچى لسياسته المعاصرة، وتآمر القوى الخارجية عليه، فاكتسب ملامح القومية العربية التى أصابها العطب وفقدت كثيرًا من حيويتها حتى إن بدرًا كتب تعليقًا على كلمة العرب قال فيه: «ضاع مفهوم القومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينين. يجب أن تكون القومية شعبية، والشعبية قومية – يجب جعل أحفاد محمد وعمر وعلى وأبى ذر

والخوارج والشيعة الأوائل والمعتزلة، يعيشون عيشة تليق بهم كبشر وكورثة لأمجاد الأمة العربية « ( ^ ) .

وفى بداية النصف الثانى من القرن بدأت حركة تغير المفاهيم والأيديولوچيات فى ظل التفاقم والصراع بين القوى الوطنية والقوة الاستعمارية فمثلا «القومية العربية فى هذه الأثناء قد بدأت تسير فى اتجاه تقدمى واشتراكى بعد نجاح ثورة ١٩٥٢ فى مصر وابتداء الثورة الجزائرية أيلول ١٩٥٤. لكن اهتمامات بدر القومية لم تمنعه من أن يتعاطف مع حركات التحرر فى كل مكان ويعبر عن مخاوف الإنسان الحديث وآماله فى شتى أنحاء المعمورة» (٩٠٠).

وحين يتأمل السياب حركة التاريخ فإنه يكتشف انهيارًا قد غطى ملامح التاريخ خصوصًا العربى وتبدلت لحظات القوى والشموخ بلحظات انكسار، وتبدل ضوؤه بالظلام، وأصبحت الذات تعانى من غرية دائمة وشعور بالعدمية والموت، ففي قصيدة: «في المغرب العربي» يطرح السياب ملامح الانهيار التاريخي حين تدخل الذات مرحلة الكشف فتقف على حقيقة واقعها الإنساني:

قرأت اسمى على صخرة هنا، فى وحشة الصحراء، على آجرة حمراء على آجرة حمراء على قبر؛ فكيف يحس إنسان يرى قبره؟ يراه وإنه ليحار فيه: أحى هو أم ميت؟ فما يكفيه أن يرى ظلاله على الرمال، كمئذنة معفرة

كمقبرة كمجد زال
كمئذنة تردد فوقها اسم الله
وكان محمد نقشاً على آجرة خضراء
يزهو في أعاليها...
فأمسى تأكل الغبراء
والنيران من معناه،
ويركله الغزاة بلا حذاء
بلا قدم
وتنزف منه، دون دم،
جراح دونما الم(١٩).

يتهدم التاريخ في قصيدة السياب، ويفقد حيويته، وقدرته على الفاعلية، حتى أصبح موتًا، فإشارات المجد العربي خبا ضوؤها وتبدد زهوها، والرموز الإسلامية ذات الأبعاد الخصبة والثرية فقدت معناها، وقد أحدثت بنية التحول الزمني كان على قاسى: (كان محمد نقشًا على آجرة خضراء) (أمسى تأكل الغبراء والنيران من معناه)، حين تحقق موت التاريخ متجسدًا في محمد الخلاص والانتظار، والقيم، والإيمان، المنهج والتوجه، الحياة.

ويلتحم الماضى والحاضر فى لحظة الموت/الانهيار: موت محمد والله وموت الواقع العربى المعاصر: الإحساس بالغربة الدائمة والانهيارات المتعددة، فلم تستطع الذات إلا أن ترى العالم من خلال هذا الموت الذي تحقق بالتماهى والاستخراج، فالتاريخ ولى وجهه شطر مقبرة لا تمنحه الحياة، محمد:

قد مات...

ومتنا فيه، من موتى ومن أحياء فنحن جميعنا أموات أنا ومحمد والله<sup>(٩٢)</sup>.

أما أمل دنقل فقد عاش فترات تاريخية مأزومة تتسم بالصراع والانكسار، فتجسدت لديه رؤية مرتبطة بانحدار التاريخ القومى، الذى اختار أن يتقهقر للوراء صوب الهوة اللانهائية كما يقول جابر عصفور، فى الوقت الذى تتحرك فيه ذاته بحثًا عن شرعية وجودها فى ظل الحاضر، الذى أصبح زمنًا يتقاطع، والتاريخ بما يملكه من حيوية فاعلة، وقيم حية، يمكن أن تبعث فى الحاضر قوة دافعة ووقودًا لاجتياز الآتى السكونى.

وتعد قصيدة «الخيول» من أعمق القصائد التي تطرح تمزق التاريخ القومي والعربي الذي تراجع في ظل معطيات الزيف والحضارة الحديثة، بل إن هذا التاريخ أصبح وسيام أمن وسائل الانهيار والسقوط والانهزام، لأننا فصلناه عن عمقه ودمه وحياته، ونقلناه إلى محجر صحى، فطفح منه العفن، وأصبح صيغة تجلب العار والهوان.

إنها الخيول/التاريخ الإنساني، التي تكشف عن الحياة في شتى صورها ومسيرة الإنسان عبرها. إنها تشير إلى هذا الإنسان في انتصاره وانهزامه، تقدمه وتراجعه. وقصيدة الخيول في مجملها تطرح رؤية أمل دنقل للتاريخ أو الإنسان العربي – الذي كان يحمل قدرًا كبيرًا من النصاعة والقوة والعزة – في واقعه المعاصر المهزوم، المنكسر، المتردي، والمنهار إنه التاريخ/الموت الذي يتراجع الآن

ويتقدم بدلا منه الانهيار بكل صوره.

تبدأ القصيدة بالحديث عن التاريخ المنتصر المضىء الذى حققته الخيل/الإنسان العربى، فهى التى شقت طرقًا نحو النهر، وهى التى صنعت مجدًا فى بلاد لم توطأ من قبل أى قبل الفتوحات الإسلامية:

الفتوحات - فى الأرض - مكتوبة بدماء الخيول وحدود الممالك رسمتها السنابك والركابان: ميزان عدل يميل مع السيف.. حيث يميل الأ(٩٢).

لقد استخدم أمل دنقل في بنية الدفقة المسند إليه الجملة الاسمية (الفتوحات) حدود الممالك - الركابان) حتى يؤكد ثبات هذه القيمة/الحقيقة حتى وإن تغيرت صورتها الآن، ثم وضع الشاعر في نهاية الدفقة علامة تعجب بعد الفعل (يميل!) حتى يعطى إحساسًا بفاجعة التحول والتعجب من تراجع دورها الآن في ظل الهوة والانسحاق والهوان. كما استخدم ضمير الغائب/ هي حتى يشير - في شيء من المكر الفني - إلى غياب هذا الحضور الآني، ودورها الذي تراجع.

وينتقل أمل إلى مرحلة الانهيار التاريخى بعدما كشف عن ملامح الخيل الأول مستخدمًا ضمير الخطاب لتكون المواجهة عصرية آنية، إنه يريد فضح الواقع المعاصر وتعريته: الواقع العاجز المنكسر، إنه يتحدث إلى الخيل المعاصرة التي فقدت فاعليتها، ولم

تعد تغیر علی مواقع العدو فی الصباح ولم تحدث جلجلة كما كانت تفعل من ذی قبل، إنها لم تستطع أن تقلع خضرة فی طریق ركضها ولم تخلق شعورًا بالهیبة فی نفس الطفل وهی تمر أمامه فیتنحی جانبًا:

اركضى أو قفى الآن.. أيتها الخيل:
لست المغيرات صبحا
ولا العاديات - كما قيل - ضبحا
ولا خضرة فى طريقك تمحى
ولا طفل أضحى
إذا ما مررت به.. يتنحى؛
وها هى كوكبة الحرس الملكى..
تجاهد أن تبعث فى الروح جسد الذكريات
بدق الطبول(١٤٠).

يقع السلب على الفاعلية فى الدفقة بصورة واضحة، فقد تردد النفى أربع مرات متوالية مما يشير إلى انهيار إمكاناتها الآتية: (اركضى أو قفى الآن).

ثم يجسد أمل حقيقة الخيل/التاريخ العربى الذى فقد فاعليته وتحول عن أسديته إلى سلاحف، بل أصبح تماثيل من حجر فى الميدان إلى صفات تجلب الخزى والعار:

اركضى كالسلاحف نحو زوايا المتاحف.. صيرى تماثيل من حجر فى الميادين صيرى أراجيح من خشب للصغار - الرياحين، صيرى فوارس حلوى بموسمك النبوى، وللصبية الفقراء: حصاناً من الطين صيرى رسوماً.. ووشما تجف الخطوط به مثلما جف - فى رئتيك - الصهيل (٩٥).

فاعلية الموت تكسو معالم الدفقة، حيث استخدم الشاعر فعل التحول والتغير الذي يضفي على معالم الموت، ويأخذها من حضورها إلى الغياب، فقد تردد الفعل «صيرى» أربع مرات + مرة بالحذف/ التقدير مما يشير دلاليًا إلى فقد القيمة التي تجسدها الخيل، بل إن التاريخ العربي يتراءى عبر منظور طبقى: فالخيل التي يرى الشاعر أنها رمز للشموخ أصبحت في أيدى أطفال الأغنياء فوارس حلوى في المواسم في الوقت الذي يراها في أيدى أبناء الفقراء حصانًا من طين مما يدل على انسحاق الطبقات الفقيرة وانهيارها اجتماعيًا واقتصاديًا، فالقيمة انهارت وخصوصًا أن الخيل تأكد لدى الشاعر موتها حيث جف في رئتيها الصهيل.

يكسر الشاعر فعل المتلقى لهذه القصيدة الموحية الرامزة بأن يتنقل بين الضمائر فيستخدم ضمير الغائب ثم المخاطب، ثم الغائب وهذا ما يسمى فى البلاغة. «بالالتفات» ويحقق الالتفات قيمًا جمالية ويضفى على القصيدة حيوية وحركية تسهم فى تنامى النص، وتقلل فى القارئ فرصة الرصد الخارجى، فهو يحتك بعالم الشاعر ويشاركه فى التذكر بالغياب، ثم الحصار بالخطاب.

وتتماهى الخيل مع الناس فى فرضية امتلاك الحرية) والشعور بالوجود الحى والانطلاق والحركية، وذلك من خلال بنية التشبيه وذكر كل أركانه حتى يؤكد أمل حقائق لا يمكن أن يترك للقارئ فرصة تخيلها بل إنه يجسدها له على اعتبار أنها واقعة بالفعل:

كانت الخيل - في البدء - كالناس برية تتراكض عبر السهول<sup>(١٦)</sup>.

ويستخدم أمل الفعل «تتراكض» بوصفه بنية دالة، يشير إلى التفجر والاحتشاد بالحرية والانطلاق.. ويواصل تعرية الماضى من خلال علاقة التماهى بين الخيل والناس/الإنسان، بل إن الاختلاط والامتزاج تخلص في التعبير الثاني من المماثلة بين الخيل والناس، وقد وضع جملة الاعتراض (في البدء) إلى نهاية الجملة، وجعل الخيل والناس في تساوق وتجاور وتلازم حتى يشعر القارئ بعلاقة التداخل التي وجدت في مطلع الدفقة مفصولة (بالبدء) في الوقت الذي يرصد فيه الشاعر معطيات التحول بين الماضي والحاضر، والماضى الذي أصبح انهيارًا أو موتًا في الحاضر، مستخدمًا - في رصد علاقات التحول - البنية السردية، حتى يواصل التدفق والتلقائية، مركزًا على صياغة الدفقة كاملة بضمير الغائب، حتى يشعر القارئ بغياب معطيات القوة والفاعلية/الحياة الآن:

كانت الخيل كالناس في البدء... تمتلك الشمس والعشب والملكوت الظليل ظهرها لم يوطأ لكى يركب القادة الفاتحون ولم يلن الجسد الحر تحت سياط المروض والفم لم يمتثل للجام ولم يكن الزاد بالكاد، لم تكن الساق مشكولة والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدنى الصقيل كانت الخيل برية تتنفس حرية مثلما يتنفسها الناس في ذلك الزمن الذهبي النبيل (٢٠٠).

يقع السلب على معطيات الخيل من خلال المقارنة بين الخيل في الماضى والخيل في الحاضر، فقد تردد النفى في الدفقة ست مرات وتحول المضارع إلى ماض وهو تحول له دلالته، حيث تتبدد معطيات الفاعلية الإيجابية إلى معطيات السكونية والسلبية، كما يشير إلى انهيار القيمة وتراجع الآن في مقابل الماضى، بل إن «الآن» امتدت إليه يد الدكتاتورية، التي قضت على حرية الإنسان، وهنا يطابق الشاعر بين الخيل والناس من خلال الدخول في الزمن الماضى مستخدمًا الفعل (كانت) للخيل، وحدفها لفظًا وأثبتها ضمنًا للناس (كان)، وكلاهما يتنفس حرية، ويتحقق وجوده في الزمن الدهبي النبيل: زمن العزة والانتصار والشموخ، الذي اعتراه التغيير الآن فجف الصهيل في رئات الخيل/التاريخ الإنساني، ثم تم الالتحام بين الدال والمدلول أو الرمز والمرموز إليه، يعترى كلا منهما ما يعترى الآخر طردًا أو عكسًا. وتجدر الإشارة في هذا

الموضع إلى أن أمل يستخدم أحيانًا الصفة التى لا تضفى بعدًا دلاليًا، فقد ذكر (يثقلها السنبك المعدنى الثقيل) فالفعل يثقل أعطى دلالة الثقل فما قيمة صفة التقيل بعدها وعند إدراك الشاعر مسار التعبير واختلال القيمة لدى الخيل، تتحول الرؤية التى عرَّجت على معطيات التعبير من خلال بنية السرد إلى رؤية المواجهة مع الخيل مواجهة التاريخ نفسه ومحاكمته، فيستخدم بنية الحوار/الخطاب:

اركضى.. أو قفى زمن يتقاطع واخترت أن تذهبى فى الطريق الذى يتراجع تنحدر الشمس ينحدر الأمس ينحدر الأمس تنحدر الطرق الجبلية للهوة اللانهائية: الشهب المتفتحة الشهب المتفتحة الذكريات التى أشهرت شوكها كالقنافذ والذكريات التى سلخ الخوف بشرتها. كل نهر يحاول أن يلمس القاع كل الينابيع إن لمست جدولا من جداولها تختفى وهى.. لا تكتفى! وهى.. لا تكتفى! فاركضى أو قفى

تبدأ الدفقة ببنية تقوم على التفاعل: اركضى = قفى، لتتفتح رؤية الانهيار والتردى = (زمن يتقاطع)، ثم يحل الموت/الانهيار

التاريخى فى هوة لا نهائية = (ينحدر الأمس)، فيقتَحم التاريخ مساحة من البنية النصية من خلال فاعلية التذكر = الذكريات، التى فقدت وجودها الحى (أشهرت شوكها كالقنفذ) ثم تتعرى كاملة (سلخ الخوف بشرتها). ويتضافر التكرار الإيقاعى النغمى لحرف السين مع الأبنية اللغوية، ليكشف الرؤية السكونية التى تنشر ظلالها عبر تشكل الخطاب؛ وتنطلق رائحة الموت والانهيار للتاريخ المغلف بالعقم، ثم يقرر أمل دنقل حالة الموت التى تصيب واقعه من خلال معطيات إن فاضت تكون الحياة، وإن جفت يكون الموت: الينابيع التى إن لمست جدولا من جداولها تختفى وتجف. ومن التقنيات التى تشير إلى موضع الانهيار: التكرار للفعل (تنحدر) الذى تردد ثلاث مرات ليكشف حضور الانهيار وسطوته.

وفى نهاية الدفقة يتحول أمل من السردية - التى طال موضعها - إلى تقنية الحوار التى تعتمد على التقابل: اركضى = قفى، ثم يقرر حقيقة صياغتها للواقع المعاصر: (كل درب يقودك من مستحيل إلى مستحيل)، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التحول في الزمن الشعرى من خلال الفعل (يقودك) الذي يفرض زمن الماضى المتحول إلى المستقبل من خلال المضارع الآن، إنها مسيرة التاريخ/الإنسان الذي تماهى مع الخيل في موضع التشبيه: كانت الخيل - في البدء كالناس.

يسترد أمل - من خلال بنية النص - حقيقة تعتمد على طابع الأخبار في الدفقة التي تقدم زمنين متناقضين الماضي والحاضر، مستخدمًا التقنية السردية، التي تتفق مع التوجه الحقائقي:

الخيول بساط على الريح..

سار - على متنه - الناس للناس عبر المكان

والخيول جدار به انقسم.

الناس صنفين:

صاروا مشاة.. وركبان

والخيول التي انحدرت نحو هوة نسيانها

حملت معها جيل فرسانها

تركت خلفها: دمعة الندم الأبدى

وأشباح خيل وأشباه فرسان وأشباه فرسان ومشاة يسيرون - حتى النهاية - تحت ظلال الهوان (٩٩).

يأتى موضع الخيول فى البنية مبتدأ والخبر مفردًا، ليؤكد طابع القيمة فى الحياة، من خلال الزمن الماضى قبل أن يعتريه التحول، ليدخل فى جدلية مع الزمن الحاضر، فمعطيات الخيول فى الماضى: بساط على الريح، تنطلق فى اتجاهات حركية، كما تفرضها رغبة الانتصار والحرية ثم تتحول معطياتها بتحول الزمن إلى معطيات تتسم بالسلبية والانهزامية والانهيار/الموت من خلال استخدام الفعل (انحدرت) بوصفه دالا على السقوط والهزيمة لتأخذ ملامحها المعاصرة التى فقدت بريقها، بل أصبحت عديمة الجدوى، انحدرت نحو هوة نسيانها، وتمتد ملامح التدمير، فتأخد الخيول معها جيل فرسانها الذين يحتشدون عزة ومنعة وقوة، ويمارس الزمن الحاضر تحولاته السلبية لتدرك الخيول دمعة الندم

الأبدى، ويجسد الواقع المتحول: أشباح خيل وأشباه فرسان، لذا تتحقق حتمية الانهيار التى تغطى واقعًا معتمًا يملؤه الهوان والانهزام.

ويواصل أمل خطابه الشعرى بدفقة تكشف الواقع العقيم والموت الذى يتسلل من خلال أطراف التداخل بين الرمز والمرموز إليه، حيث تقلصت خطى الزمن، وتكسرت قوادمه، وأصبح منهارًا، والمرموز إليه يطرح الحوار والانهيار:

ماذا تبقى لك الآن؛
ماذا؟
سوى عرق يتصبب من تعب
يستحيل دنانير من ذهب
فى جيوب هواة سلالاتك العربية
فى حلبات المراهنة الدائرية
فى نزهة المركبات السياحية المشتهاة
وفى المتعة المتشراة
وفى المرأة الأجنبية تعلوك تحت
ظلال أبى الهول..

لعنة الانتظار الطويل)(١٠٠).

يقوم الاستفهام بدور مهم فى تعميق صورة الخواء وإظهار مشاعر السخرية والتهكم والتعجب، وقد ركز أمل على الملمح فترددت أداة الاستفهام (ماذا)، وتركيب الاستفهام بوصفه بنية دالة

يقود التاريخ نحو المشاركة في إنتاج الدلالة، ففي السطر الأول جاء الاستفهام تامًا: (ماذا تبقى لك الآن) ولم يضع الشاعر علامة استفهام في نهاية السياق التساؤلي، في الوقت الذي يستخدم ضمير الخطاب مع الخيل، ليكشف عن ملمح المواجهة الأخيرة، التي تضع الخيول في مكانها الجديد الذي تبوأته: مكان الفقد، أما في السطر الثاني فقد استخدم أداة الاستفهام فقط (ماذا؟) ووضع بعدها علامة الاستفهام وحذف باقي السياق، حتى يشير إلى الفقد الذي ساد واقع الخيول، ومرحلة الغياب والانهيار التي دخلتها.

ثم تأتى الإجابة/النتيجة التى تفتح باب التألم والحسرة والشعور بالعدم، واختلال «الآن» بالمقارنة بالماضى: انكسار المشروع القومى والإنساني، إنها الحركة التى تنتج العدم: «سوى عرق يتصبب من تعب».

ويبدو التشظى فى التناثر الذى يمارسه حرف الجر (فى) من خلال علاقته بنتيجة الحركة، فقد تردد أربع مرات، ليوجه مسار الجدلية بين الماضى والحاضر، حيث التحول إلى ما هو سالب فى مقابل الماضى: الإيجابى «ولعل أكثر هذه الصور الشائهة مرارة بالنسبة لحاضر الخيول هى الصورة الأخيرة: فبعد أن كانت ظهور الخيل معدة للفوارس الفاتحين/المدافعين صارت موطأة للمرأة الأجنبية. هكذا يتبوأ مكان الفارس العربى امرأة سائحة تختال بالخيل تحت ظلال أبى الهول» (١٠١).

وتختتم القصيدة بالفقرة الرابعة التى تحمل مناخ الموت (الانهيار) الذى يخيم على التاريخ القومى وحضارة الشرق/الإنسان العربى فى تمزقه وحزنه وإحباطاته المتوالية ولذا يستخدم الشاعر

البنية السردية فى تجسيد أزمة الانحدار والموت، وضمير الغياب الذى يشكل ملامح الفقرة ليكون الغياب اللغوى مساويًا للغياب الوجودى، فى الوقت الذى تتماهى فيه الخيول مع الناس فيكون الاتجاه نحو هوة الصمت. وعندما يتماهى الناس مع الخيل يكون الاتجاه نحو الموت:

استدارت / مزولة الوقت صارت الخيل ناساً تسير إلى هوة الصمت بينما الناس خيل تسير إلى هوة الموتا<sup>(١٠٢)</sup>.

#### الموت بين القدرية والجبرية:

إذا كان أمل دنقل لا يكف عن رفض الموت بوصفه نفيًا للحياة، أو انهيارًا على المستوى السياسي والاقتصادى والتاريخي فإنه لا يستطيع إلا أن يثبت هذا الموت خلال نفيه، فالنفي والرفض إثبات والمطالع لقصائد أمل يشم رائحة الموت في كل شيء - كما سبق التناول -، فهو منذور لهذا الشبع المخيف، الذي آل على نفسه أن يصادقه «كطرف فاعل في القصيدة، يعاشر الموت ويعايشه وجهًا لوجه» (١٠٢).

ففى المرحلة الأولى التى انتشر فيها الموت بوصفه موقفًا/الموت الخارجى/العام، وقف أمل من الموت موقف النفور والرفض، يسلم به بوصفه حقيقة لها حضورها الطوفانى، فيجىء الموت طاغية تمد يدها لتنزع الحياة قسرًا وهو ما يسمى بالموت القهرى/الموت الجبرى، ومن أمثلته في قصيدته «لا تصالح»:

لم اكن غازيا،
لم اكن أتسلل قرب مضاريهم
أو أحوم وراء التخوم
لم أمد يداً لثمار الكروم
أرض بستانهم لم أطأ
لم يصح قائلي بي: «انتبه»!
كان يمشي معي..
كان يمشي معي..
ثم صافحني..
ثم سار قليلا
فجاة:
فجاة:
واكنه في الغصون اختبا!
فجاة:

لم يخطئ الشاعر حتى يدفع حياته ثمنًا لخطئه، بل إنه لقى حتفه غدرًا وجبرًا، في الوقت الذي يطلب الحياة من خلال عدم التصالح/الموت، فبنية النص تؤكد ملامح الذات في فاعليتها، فيقع النفى خمس مرات ليؤكد أن الذات وقعت في منطقة السلب في الوقت الذي يقع فيه السلب على الكينونة (لم أكن) ودخول النفى على المضارع يحول الفعل إلى ماض.

وتتضع ملامع الجبر والغدر والقسوة من خلال بنى دالة فى بنية الخطاب - خصوصًا أنه يلجاً إلى بنية الراوى/السرد، مستخدمًا ضمير الذات (أنا) - يمشى معى - ثم صافحنى - فى الغصون اختبأ.

كما يرى أمل أن القتل/الموت جبرًا يعد خديعة، ترفضها الشيم العربية وأخلاقها خصوصًا التى لم تزل حية فى مجتمعه الذى تربى فيه/الصعيد، فهو يفضل فى هذا الموت أن يكون على نقطة التساوى يرفض الاقتحام وحضور الذات ضد ذات أخرى، تريد أن تفرض قانونها: (لم يصح قاتلى بى: انتبه!).

الموت الجبرى لدى أمل لا يأتى منزلا من عند الله، لأن الله منزه عن الخيانة والغدر، وسهم منيته لا يأتى من الخلف، فى الوقت الذى ينزل الله فيه الرحمة والشفقة حتى فى الموت، ولكن الإنسان الذى تحجر قلبه هو الذى يغتال الحياة جبرًا وغدرًا، ولهذا يقف أمل دنقل من الموت الجبرى موقف الرفض، وهو ما يلح عبر خطابه، ففى قصيدته «مراثى اليمامة» يؤكد أمل:

خصومة قلبى مع الله..
إنى أنزه سهم منيته أن يجىء من الخلف
إن الذى يطلق السهم ليس هو القوس
بل قلب صاحبه،
والذى يجعل النفس تستقبل الموت راضية نبل واهبه،
فأنا أرفض الموت غدراً

ولكن أمل يسلم بالقدرية، ويراها تغطى ملامح أشياء كثيرة فى واقعه من أهمها: الموت، فهو لا يقف من الموت القدرى موقف الرفض، والنفور، بل إنه يقف منه موقف التسليم والمصادقة، يستسلم لقسوته حيث يغتال بسمة الفقراء الكادحين، الذين يغنون

فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به (۱۰۵).

لهذا الفضاء الرحيب، على الرغم من عيشه الكاد والفقر والكد والعناء ومن أمثلة الموت القدرى موت عامل البناء الصعيدى - الذى سقط من أعلى سقالة البناء وهو يمارس الحياة والفاعلية - فى قصيدة (وجه) من «الجنوب»:

من أقاصى الجنوب أتى عاملا للبناء كان يصعد دسقالة، ويغنى لهذا الفضاء كنت أجلس خارج مقهى قريب، وبالأعين الشاردة.. كنت أقرأ نصف الصحيفة، والنصف الآخر أخفى به وسخ المائدة. لم أجد غير عينين لا تبصران.. وخيط الدماء. وانحنيت عليه.. أجس يده قال آخر: لا فائدة صار نصف الصحيفة كل العطاء وأنا.. في العراء (١٠٠١).

استخدم أمل دنقل مجموعة من التقنيات الفنية التى تكشف عن رؤيته للفقد، فقد وضع الحياة فى مقابل الموت من خلال تصويره المشهدى، الذى يعتمد على المفارقة فى ابتداء القصيدة لرسم ملامح الجنوبى: عاملا للبناء يغنى لهذا الفضاء، فالحياة تمارس الموت احتشادها فى خلايا هذا العامل البسيط، يغنى، ثم يمارس الموت

احتشاده - أيضًا - فى اللحظة نفسها، ليسقط هذا المغنى فجأة، فى اللحظة التى يرصدها أمل بدقة وصدق وهدوء: (كنت أقرأ نصف الصحيفة)، لذا يعرف أمل أن الموت قد فرضته الصدفة والقدرية الخاصة.

ومن البنى الدالة على ملامح الفقد والموت فى هذه القصيدة استخدام القافية الساكنة «التى تحول» وحدة الحالة «إلى مجموعة من الأجزاء التى تحتاج إلى تدفق دلالى للربط بينها»(١٠٧).

فالمقطع الصوتى يمثل سكونية الموت التى حلت وغطت الأشياء من حوله فكأن الموت أصاب اللغة فى معطاها الصوتى/ساكنًا. ومن ملامح التسليم بالقدرية - فى هذه القصيدة - إحساس - أمل تجاه عامل البناء، خصوصنًا تفقد وجهه الذى ارتسمت عليه علامات الموت، وتؤكد البنية اللغوية - فى قوله:

(وانحنيت عليه أجس يده) بوصفها بنية دالة - على التعاطف والخضوع والتسليم.

# الموت انهيارا عاطفيا

يشكل الحب وجودًا حركيًا في حياة الإنسان إذ يصنع المعجزات، ويجعل الإنسان في دائرة التعرف على وجوده من خلال اعتراف الآخر به، وبأنه مرغوب فيه بل حياة الآخر تنجلي من خلال التواصل والتحقق الثنائي لما في الحب من تعامل مع الذات وانتصار على الفردية، وتضحية بالأنانية، وإذا كان في حيرة الحب ضرب من التجريب الميتافيزيقي فذلك لأن المحب يخرج من ذاته، ويضحي بتمركزه الذاتي، بل إنه يسعى جاهدًا في سبيل ترويض ذاته على إعطاء الأولوية – أو الصدارة – للآخر!، فالحب في حقيقته – لا يخلو من جهد إرادي تعمل بمقتضاه الذات على هدم أنانيتها الأصلية، لكي تضحى بنفسها في سبيل ذلك «الآخر» الذي تأخذ على عاتقها الارتباط به والوجود من أجله(١٠٨).

فالحياة تكمن فيمتها فى الحب حيث «الحب فيمة أصلية تدخل فى نسيج الوجود البشرى، إن لم نقل بأنه «القيمة الكبرى» التى تخلع على الحياة البشرية جانبًا غير قليل من دلالتها» (١٠٩).

وقد أفاض الشعراء على مر العصور في التعبير عن هذه العاطفة وهذا المظهر الإلهى فكثرت أحاديثهم عن الهجر والصد والفراق والوداع بوصفها موتًا، وعن الوصل واللقاء والقرب أو التحقق والارتقاء والسمو بوصفها حياة. وما الشعر إلا بوحًا أحيانًا يكون صريحًا وأحيانًا يكون مضمرًا.

ونار الشوق هي النار المتأججة دومًا، لا تستكين ولا تهدأ، بل إنها تضطرم حتى في اللقاء فتشير إلى صدق الحب وتفرده، وهذا يتأكد في قول ابن عربي حين أشار بقوله «الشوق الذي يسكن باللقاء لا يعول عليه».

والشاعر المعاصر شأنه شأن الشاعر في أي زمان ومكان في مشاعره وأحاسيسه وعلاقاته الإنسانية على الرغم من اختلاف الأشكال العلائقية؛ فالسياب – في مرحلته الباكرة – يختل لديه التوازن العاطفي حيث الإخفاق في الحب، «والإخفاق عنده يتبلور من خلال خطين متوازيين: البحث عن المرأة، والفراغ العاطفي،: إنه يصرخ في وسط صحراء لا مورد فيها «فالحبيبة» لا تلبي وعدها، والشاعر يتمنى لو تفعل، ولذا فهو يبحث عنها هنا وهناك، ولكنه يجد نفسه وهو يدخل عالم المرأة، أنه يدخل في أدغال ليس يدرى ما إذا كان سيخرج منها سالمًا، وهنا يبدأ التساؤل: ترى هل سيعود عليّ بنفع؟ هل سأظفر بحب متبادل» (١١٠).

ويبدو أن إحساس السياب بالإخفاق فى الحب لم يفارقه لحظة، بل كان دائم التطلع إلى التحقق مع المرأة التى تنأى عنه، وقلبه مضطرم، ونار الحب تتقد، ففى ديوانه «قيثارة الريح» تتشكل مرحلة أخرى ليست بعيدة عن المرحلة الأولى، فالبحث عن المرأة لا يزال قائمًا، وقلبه لم يزل ملتهبًا:

### وقلب دائم الهيمان أضمحى لفرط الشوق يلتهب التهابًا (١١١).

وتظل حيرة البحث عن الآخر «ليلى» تمارس حضورها، فالفقد وعدم التحقق يعد موتًا تعانيه الذات السيابية:

#### ومجنون يهيم بالف ليلي فلا وصلا ينال ولا اقترابًا(١١٢).

يفجر الحب الطاقات الكامنة في نفس السياب، ويجعله قادرًا على إدراك ذاته مستشعرًا مذاقها، ثم يأتي الموت متشابكًا مع الحب «فالموت إذ يلم بالشاعر من كل الجهات، ويمنعه، فيما يمنعه من العيش إلى جانب حبيبته، نراه وقد انهزم أمام ضربات الحب، فللحب واهب الحلياء إنه يقلب ذر الأملوات إلى دم وأحياء (117) الحب عند السياب له قانون خاص ومعطيات فريدة يرتبط بالموت، فيبدو أكثر قسوة من الموت وأعنف من لظى البركان:

فإن أحببتك الحب الذي أقسى من الموت وأعنف من لظى البركان والحب الذي يأتى إلى كأن نفخ الصور فيه، فكل ذر الميتين دم وأحياء فذاك لأنك النور الذي عرَّى دجى الأعمى. وأنت صباى عاد.

وانت حبیبتی، افدیك، افدی خفق جفنیك (۱۱٤).

يأخذ الحب طابع التشابك والتداخل والاصطراع، فالسياب يكشف من خلال الصور المتنامية جو القيامة والبعث، فالحب يتحول من كونه وجودًا إلى الموت الذي يمارس سطوته، تصبح الذات رهينة التجاذب مع الآخر في ظل التحول في حقيقة الحب، ربما يصل هذا التحول إلى رغبة في التملك «ولكن من المؤكد أن الحب الحقيقي هو تلك العلاقة الثنائية التي لا يستأثر فيها أحد الطرفين بمركز الثقل. بل يعد كل منهما نفسه مجرد جزء من كل،

وينظر في الوقت نفسه إلى هذا الكل على أنه حقيقة تعلو على كل منهما، بحيث لا يوجد الواحد منهما والآخر إلا بقدر ما يشارك فيها ه<sup>(١١٤)</sup>.

ومن العوامل التي تواجه الحب في عالم السياب الواقع المتردي، الذي ينسج كل خيوط القهر، ويمنح العقم والجفاف، فيرتبط هذا الحب بالموت، ويصبح الأول ضحية الثائي. يرسم السياب صورة هذا الواقع:

الموت فى الشوارع والعقم فى المزارع وكل ما نحبه يموت الماء قيدوه فى البيوت والهت الجداول الجفاف<sup>(١١١</sup>).

الحب بوصف عاطفة يتناقض مع عالم العقل يرى محمود درويش أنه قدر ومشيئة، لا يملك الإنسان ردها أو الهرب منها، بل هو مثل الموت وعد، وحين ينهار هذا الحب يتحول إلى موت يعيش الإنسان أحزانه ويقاسى ويلاته، تتجلى هذه الرؤية الثنائية بين الموت والحب في قصيدة «شتاء ريتا»:

اتأخذنى معك؟ فأكون خاتم قلبك الحافى، اتأخذنى معك فأكون ثوبك فى بلاد انجبتك.. لتصرعك وأكون تابوتًا من النعناع يحمل مصرعك وتكون لى حيًا وميتًا، ضاع يا ريتا الدليلُ والحب مثل الموت وعد لا يُرَد.. ولا يزول (١١٧).

وفى قصيدة «عند أبواب الحكاية» يرى درويش أن الانكسار العاطفى يجتاح كل مفردات الواقع المعيش، والذبول علامة الموت، الذى يكرس وعى الشاعر بالعالم، وهو يرى أن كل شيء مهيأ للانكسار، وتسعى ذاته الفردية إلى التخلص من قانونها الضيق إلى التواجد بالذات الجمعية التى تعيش واقعًا مترديًا يخلق حالة الموت الذى يتماثل والانهيار العاطفى:

كل شيء جاهز من أجل هذا الانكسار العاطفي شجر السرو، وورد الحائط الأحمر، والدمع المخبأ وطريق لا يؤدي بي إلى بيت ومرفأ وتحيات الحديد لم يكن غير السكان والألوان. مُت يا حب في لا أرى النهر على هيئة أفعى ونهايات نشيد..(١١٨).

تنجلى رؤية العالم من خلال البنية الدالة فى خطاب درويش. فالدلالة التى يطرحها عنوان قصيدته «أنا العاشق السيئ الحظ» تقودنا إلى شعور الذات بانهيار الترابط العاطفى الذى يتأسس نتيجة ظهور معطيات التدمير: الحصار - الفراق - الحرمان - القهر - التآمر - اليأس، فالآخر الذى تقوم عليه قواعد الانطلاق العاطفى أصبح فى حالة غياب وأصبحت الذات تعانى موتًا فى ظل

عدم التبادل لأن الإنسان يريد فى العادة أن يجد أمامه ذلك الموجود الذى يبادله حبًا بحب وتلك الحياة الواعية التى تشعره بأنها فى حاجة إليه بحيث يريد كل منهما الآخر، ولا يحيا الواحد منهما إلا بالآخر، (111).

ومحمود درويش من خلال بنية العنوان يؤكد دور التبادل وأهميته، وانهيار الأمل ومعاناة ذاته وهي تناوش الواقع حتى تدرك وجودها وشعورها بالصراع والضياع «أنا العاشق السيئ الحظ»، ثم يقدم درويش مفردات: الموت/الانهيار العاطفي، مستخدمًا تقنية الخطاب مع المحبوبة التي أخذت ملامح التراجع/الانهزامية:

أنا العاشق السبئ الحظ. نامى لأتبع رؤياك، نامى للنسى يهرب ماضى مما تخافين. نامى لأنساك. نامى لأنسى مقامى

على أول القمح فى أول الحقل فى أول الأرض. نامى لأعرف أنى أحبك أكثر مما أحبك – نامى لأعرف أنى أحبك اكثر مما أحبك – نامى لأدخل دغل الشعيرات فى جسد من هديل الحمام ونامى لأعرف فى أى ملح أموت، وفى أى شهد سأبعث حياً، ونامى لأحصى السماوات فيك وشكل النباتات فيك. وأحصى يديا

ونامى لأحفر مجرى لروحى التى هربت من كلامى وحطت على ركبتيك.. لتبكى على (١٢٠).

ويتحقق الموت على شكل المحبوبة ويأخذ سمتها وتقوم البنية الدالة بضاعلية كبيرة حيث تقوم بدور الاستقطاب الدلالي أو

الاختزال الدلالى للنص فى عرض بنائى يتسم بالإغراب من خلال صوره المتعددة، ويتضافر الموت والحب، بل يمتزجان كما فى قصيدة «امرأة جميلة فى سدوم»:

یاخذ الموت علی جسمك شكل المغفرة وبودی لو أموت داخل اللذة یا تفاحتی یا امرأتی المتكسرة وبودی لو أموت وبودی لو أموت خارج العالم.. فی زویعة مندثرة (۱۲۱).

أمام قسوة الواقع تحاول الذات أن تعبر أزمتها بالموت ولكنه ليس موتًا ميتافيزيقيًا، إنه موت داخل اللذة وخارج العالم، تحقق من نوع خاص يكتبه الحب «فالحب هو الذي يحررنا من سبجن الفردية، وهو الذي يشبع ما في نفوسنا من حاجة إلى تحطيم أسوار الوحدة أو الانفصال. وليس «الجنون» insanity سيوى العجز المطلق عن الخروج من عالم الذات، أو التغلب على ذلك الانفصال الميتافيزيقي الأليم» (١٢٢).

صراع الذات والعالم يمارس حضوره عند كل الشعراء المعاصرين، فتنكسر أمام القسوة والصلابة وحين تتعدد معطيات التدمير والانهيار، فإذا كان درويش – قد استطاعت ذاته الحضور خارج العالم فإن أمل دنقل يكشف أوراق الانهيار ومواضع التعفن في هذا العالم الذي يعيشه فهو يعترف بموته:

العالم فى قلبى مات لكنى حين يكف المذياع، وتنغلق الحجرات: أخرجه من قلبى، واسجيه فوق سريرى أسقيه بنبيذ الرغبة فلعل الدفء يعود إلى الأطراف الباردة الصلبة لكنى.. تتفتت بشرته فى كفى لا يتبقى منه سوى.. جمجمة.. وعظام!

تشير بنية «العالم في قلبي مات» إلى الفاعلية السلبية التي يمارسها العالم في الوقت الذي تجتهد فيه الذات للخروج من أسر السلبية إلى الإيجابية على الرغم من اكتشافها لمعطيات الانهيار والتردى: الأطراف الباردة الصلبة - جمجمة - عظام - هذه الموتية التي تغلق كل أرجاء الواقع تقود الشاعر إلى رؤية حتى في الحب الذي يقوم على أسس الارتقاء والنمو يتعرض لهذا الواقع فيأخذ بطابع الانهيار والموت وتكسو ملامحه الانهزامية، ففي قصيدة «الموت في لوحات» يكسو الموت ملامح الحب وتفتقد الحبيبة كل مقومات الوجود الحي الذي يمنحها شارة التداخل والامتزاج والتحقق:

حبيبتى فى لحظة الظلام، لحظة التوهج العذبة تصبح بين ساعدى جثة رطبة! ينكسر الشوق بداخلى، وتخفت الرغبة أموء فوق خدها

الاستجابة والتواصل عند المحبوبة منذرتان للانهيار والتردى/الموت، فالحبيبة المعبأة بالسخونة والفاعلية تدخل مرحلة الموت فهى تحولت من لحظة التوهج إلى جثة رطبة ثم تتطور فى اتجاه الانهيار حتى يتلامس هذا الانهيار مع العاشق المسكون بالانتظار والوعد من خلال البنية الدالة (ينكسر الشوق بداخلى) ويحدث الموت: (تخفت الرغبة).. ويظل العاشق فى ظل الانهيارات المحيطة به - حالًا بالتداخل والتوحد (أود لو أنفذ فى مسام جلدها) ثم تحدث الفجيعة التى تكشف الانهيار لا الموت) فحبيبته لم تزل على ولائها القديم لحبيب موغل فى دمها حتى إنها نادته أى الحبيب الجديد باسم الحبيب القديم. ولكن ذلك كان إيذانًا بالدخول فى حومة الانكسار والحزن والانهيار (مخلفًا فى قلبها.. ندبة!!).

الشاعر المعاصر - من خلال تفاقم واقعه السياسى والاقتصادى والاجتماعى وتقلبات أحواله يتفجر فى نفسه - إحساس بالعجز والاكتئاب وعدم القدرة على التواصل والتكيف مع المحبوبة الأنثى أو الوطن؛ فالانهيار العاطفى مرتبط بشكل أو بآخر بمجموعة الانهيارات الأخرى التى عرضتها الدراسة. فكلما ازدادت هذه الانهيارات ضراوة وتفاقمًا اتسعت هوة الحرمان والحزن واليأس والشعور بالهزيمة.

#### الموت مصيرا إنسانيا

اختلفت رؤية الشعراء المعاصرين الثلاثة المعنيين بالدراسة فى رؤيتهم للموت بوصفه مصيرًا إنسانيًا، فقد تشابه السياب وأمل دنقل فى الشعور المبكر بحتمية الموت بوصفه خلاصًا لمعاناتهم الشخصية، حيث أصيب الاثنان بالمرض مبكرًا، أما محمود درويش فإن الموت لديه مواجهة وحياة، إعادة خلق وتكوين وجود حى أمام الانهيارات المتعددة التى تناولها البحث فى مواضع سابقة.

فالموت عند السياب لم يكن أمرًا جديدًا «لم يقع كحادثة مفاجئة تداهم إنسانًا معافى منعمًا بصحة الجسد ويمتلى قلبه بآمال الحياة العديدة.. لم يجئ كمفاجأة رقيقة، كرجفة خاطفة فى غرفة خاوية، بل جاء خاتمة لموت معنوى طويل، ولذا كانت معاناة السياب للموت هادئة رقيقة هدوء من يعاقر أمرًا يتوقعه ويترقبه ويعرفه حق المعرفة، ولكنها فى الوقت ذاته ومن جانب ثان معاقرة حادة صاخبة لأنها آخر وأقصى ظلم لا مبرر يحل بالشاعر الذى كان الشعور بوطأة الظلم ومرارة الاستلاب محور شعره»(١٢٥).

والمتأمل فى قصائد السياب سوف يجد إنسانًا مدفوعًا برغبة جارفة نحو الموت وهو ينتمى إليه أكثر من انتمائه للحياة، وهذا لا يعنى السأم والملل من الحياة ولكنه يعنى أن عشقه للحياة وحبه لها كثيرًا ما يدفعه إلى الاستطراد فى نقيضها. و«الجزع من الموت هو

أقوى ما يكون عند المتبرمين بالحيئة بينما هو لا يكاد يقض مضاجع أولئك الذين يشعرون بقيمتها «١٢٦).

وقد تعددت صور التعامل مع الموت في خطاب السياب، في الوقت الذي يسيطر الهدوء والقبول والألفة مع الموت على أفق رؤيته، فكل الأشياء - من حوله - تنفض في سرعة خاطفة، وهو يفقد اتزانه معها ويرى أنها تسير إلى عدم، وأقدامه تنغرس في عالم الموت موت الروح والجسيد «فكأن توحيد المرض يستدعي التفكير بالموت والموت بدوره يعيد الشاعر إلى أقصى الشعور بالفردية والشخصية سيما وأن فترة المرض قد طالت وانفض الأصدقاء وتقطعت كل الأسباب التي تربطه بالحياة»(١٢٧). وهـذا قلل من رهبة الموت وجعله أليفًا، فإذا أردت كما يقول سينكا ألا تخشى الموت فعليك ألا تكف عن التفكير فيه لحظة، ففي المرحلة الباكرة من حياة السياب أخذ التعبير بالموت طريقًا واضحًا في التعبير عن قضايا الحب والبحث عن المرأة والرغبة في التحقق، والفراغ العاطفي، والألم، وتمتد هذه المرحلة حتى ديوانه «فيثارة الريح» حيث الفشل والإخفاق في الحب يلاحق حبه وقلبه.. فتكثر أساليب النداء والاستفهام الدال على الحيرة والقلق، ويغطى الموت مساحات كبيرة من رؤيته للعالم.

أما فى ديوانه «أزهار وأساطير» فإن الإخفاق والفشل يمتد عبر صفحات الديوان، ويفرد الموت ظلاله على رؤيته، غير أن موتيات رؤيته لم تكن من جراء البحر وفقدان المرأة، ولكن المرض الذى بدأ يغالبه ويصيبه بالإنهاك والتعب وعدم القدرة على الحركة والتواصل والتداخل مع الآخر المحبوب.

وفي ديوانه «أنشودة المطر» يأتي التعبير بالموت عن القضايا

السياسية والاجتماعية أكثر وضوحًا وأشد حضورًا، في ظل معاناته الخاصة واشتداد وطأة المرض، فالموت ثعلب وفارس: قوى أكثر بطشًا وفتكًا بالإنسان فهو يصرح في قصيدة بعنوان «ثعلب الموت»:

ثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل يدنو ويشحذ النصل، آه منه آه، يصك أسنانه الجوعى ويرنو مهدداً. يا إلهى ليت أن الحياة كانت فناء قبل هذا الفناء، هذى النهاية ليت هذا الختام كان ابتداء (١٢٨).

من هذا الكائن الضعيف أمام قوى التدمير التى تهيمن على الواقع؟ ويستخدم السياب بنى دالة تجعل من الموت قوة مخيفة وساحقة: ثعلب الموت (فارس الموت وكلاهما له خاصية، فالأول يحمل بعد المراوغة والدهاء، والثانى يحمل قدرة التجاوز والتخطى وقدرة الامتلاك وإخضاع الإنسان، و«عزرائيل» بوصفه بنية دالة، حيث يرتبط فى الوعى الجمعى بالبطش والقوة والجبروت.

ويدرك السياب ضعفه الإنساني أمام القوى الفتاكة القاتلة، في الوقت الذي في الوت انتصارًا وخلاصًا، ترجوه النفس، في الوقت الذي يكشف فيه النص عن المعاناة والألم اللذين يفقدان الشاعر تواصله مع الحياة، مستخدمًا تقنية التكرار «آه». «إن الموت هو الحد النهائي الذي يتحدى القيم، ويكذب شتى مـزاعم الإنسان، ويلقى على كل ما في وجودنا من آمال ظلال الفناء الأسود البغيض، (١٢٩).

وينشر الموت ظلاله على كل ربوع الواقع المعيش، ويكتسب خاصة

التناسل والتوالد، حيث الاحتشاد والفناء، فتخرج صورة تغطى كل شيء: المستقبل:

الموت في البيوت يولد يولد قابيل لكي ينتزع الحياة من رئم الأرض ومن منابع المياه فنكلم الغد (١٣٠).

أصبحت رؤية السياب الموتية مسيطرة على كل أحاسيسه وعالمه، بل إن كل شيء يسير في اتجاه العدم، فالموت أكثر بقاء وخلودًا من الحياة، فهي تافهة ما دام الردى منتهاها:

ولا شيء إلا إلى الموت يدعو ويصرخ، فيما يزول - خريف، شتاء، أصيل، أفول وبان هو الموت، أبقى وأخلد من كل ما في الحياة (١٢١).

ويستسلم السياب إلى مصيره الحتمى، الذى يرى فيه الخلاص، وهو راحة بعد تعب، وأمن بعد خوف وشقاء، وتقوم البنية اللغوية بدورها فى كشف العلاقة المتبادلة مع الموت، حيث تحول السياب من موقع المنادى بوصفه واقعًا عليه السلب والتدمير، إلى فاعل/مناد للموت:

فيا قبرها افتح ذراعيك إنى لأتربلا ضجة، دون آه<sup>(١٣٢)</sup>. استطاعت تجرية المرض عند السياب أن تشكل رؤيته للعالم، وأن يرى الموت فى كل شىء، لقد تشكلت العدمية وأصبحت الحياة بلا جدوى، بل أصبح الموت ملاذًا وخلاصًا ونعيمًا، يفر إليه متبرمًا تارة، وتارة قانعًا بالإقامة فى رحابه بلا توجع أو تألم. كما ارتبطت القضايا الأساسية المعيشة بالموت. يأخذ الموت فى تجرية محمود درويش منحى مغايرًا عن السياب وأمل دنقل فبعده عن المرض لم يجعل من الموت عالمًا تأمليًا وجوديًا، فانشغل بالموت على اعتبار أنه نقيض الحياة، وهو معبأ بطاقة الحضور، وقد جعلت منه تجرية النفى والاضطهاد الصهيونى إنسانًا مشدودًا إلى الحياة، يقبل عليها ويصادق الموت لأن الموت يصادقه فى كل يوم: القتلى، سلب الحريات، التشريد، النفى، فلا يطلب الموت لكى يتخلص من الحياة، ولكنه كان يأمل أن يفلت من ضعفه الإنسانى وطبيعته الوجودية، حيث يتأثر به الموت ويتحول من الوجود إلى العدم، لذا يتمنى لو القديم الذى دخل دائرة البحث عن بديل للعدمية:

دلیت الفتی حجرٌ...، یا لیتنی حجرُ..،(۱۲۲).

ويتعامل درويش مع الموت على اعتبار أنه حضوره بهى، يضيف بعدًا مفارقًا لواقعيته:

معبودتى ماذاً يقول الصوت ماذا تقول الرياح للوادى

کن طبیباً کن مشرقاً کالردی<sup>(۱۳۱)</sup>.

ويتقدم الموت خطوة فى تجربة درويش ليأخذ صفة القبول الجميل على اعتبار أنه وصل إلى مرتبة المقدسية والمغفرة:

يأخذ الموت على جسمك شكل المغضرة (١٢٥).

ويرى درويش أن الموت يحمل فى حوزته الحياة، لذا لا يلين ولا يحبط ولا يحزن، بل إنه يحتفل بالصمود والتحدى والمقاومة ويرى أن الموت قادم لا محالة وسوف يولد من رحم الموت:

وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادى سنابل<sup>(١٣٦)</sup>.

لم ينشغل محمود درويش بالموت الحقيقى ولم يخشه، ولم يطلبه للتخلص من حياته البائسة، ولكنه يطلبه للتخلص من العار والضعف والمهانة والذل، إنه يؤثر الموت على حياة الخنوع بوصفه شرفًا ومغفرة له تفرده الجمالي الخاص.

انشغل أمل دنقل بالموت فى دواوينه الأربعة الأولى انشغالا عامًا بوصيفه معادلا للسقوط والانهار السياسى والشقافى والاقتصادى/انهار التاريخ القومى، أما الموت الداخلى بوصفه مصيرًا إنسانيًا/الموت الخاص لم ينشغل به إلا فى المرحلة الأخيرة:

مرحلة المُرض في ديوانه الأخير «أوراق الفرفة ٨».

وموقد عند الشاعر الرومانسي، فهو لم يرفضه، بل لا يهابه، ويواجهه في ثبات وإقدام، الرومانسي، فهو لم يرفضه، بل لا يهابه، ويواجهه في ثبات وإقدام، ولا يراه في مفارقة الروح للجسد، بل في معطيات الواقع وإمكاناته، فهو يؤكد بقوله: «أنا لا أخاف من الموت على الإطلاق ولكن ما هو نوع الموت؟ ليس الموت في مفارقة الروح للجسد.. هناك الموت غدرًا مثل الجندي الذي ترسل به إلى الميدان دون أن تتخذ الاحتياطات لكي ينتصر.. هناك الموت سأمًا ومللا مثل الحياة التي يعيشها الكثيرون في المدن الصفيحية والميكانيكية الفارغة.. هناك الموت تحسرًا وعجزًا مثل الموت الذي نمارسه عندما نستمع إلى أنباء بيروت، (١٢٧).

ويأتى الجزء الثانى - (أوراق الغرفة ٨) فى عالم أمل دنقل - إذا اعتبرنا أن دواوينه تمثل الجزء الأول -- مشكلا لتجربة مغايرة، بل إنها جديدة من حيث الرؤية والأداة فإذا كانت تجربة أمل الأولى تجارب غيرية لو استعرنا هذا المصطلح الكلاسيكى، اهتم بالآخر فى مقابل الأنا، بل إن الآخر كان متماهيًا مع الأنا، لذا انتشر عالم الموت العام فى هذا الجزء، ولعل هاجس الموت الذى سيطر على رؤيته فى أخريات حياته دفعه إلى التأمل فى الكون اللامحدود تأملا داخليًا، وأصبحت الحوادث والموجودات الخارجية لا ثمثل دافعًا للكتابة باعتبارها خارجية ومنفصلة عن ذاته، بل إنه عقد بينه وبينها صلة صوفية تشبه فى تجلياتها عقيدة «وحدة الوجود» (١٢٨).

والذى حقق فرصة التحول من العام إلى الخاص في تجربة أمل دنقل - وجعله يتأمل الوجود الإنسائي في شيء من الهدوء والاستبطان محاولا أن يجد تفسيرات لمجموعة من العلاقات

الوجودية أهمها علاقة الموت والحياة - تجربة المرض، "فلا ينكر أحد أن مشاعر المرض ثقيلة وقاسية، فهى تفجر فى النفس طاقات هائلة من الألم والأسى والحزن والشجن، كما أن المريض الذى تتسرب إلى نفسه فكرة الموت يظل فريسة شعور أليم بضياع شبابه وحياته» (١٣٩).

ويؤكد أمل هذا الشعور الانكسارى فى ظل المرض بقوله «فى حالة المرض يشعر الإنسان بضعف شديد ويعتقد أن العالم يتخلى عنه، مادامت الحياة نفسها تتخلى عنه فالعالم بالتالى يتخلى عنه، والناس بطبيعتهم يفرون من السفن الغارقة «(١٤٠).

ولعل فى اعترافات أمل ما يعين على تأمل تلك التجربة والتحول من الموت العام/الانهيار القومى الذى مارسه طوال أعماله قبل المرض إلى الموت الخاص الذى يعانيه فى كل لحظة، فتجربة المرض لدى أمل - كما يراها هو وتؤكدها قصائده - تجربة هدوء وتصالح كما يعلن لمجلة اليمامة حين سألته:

ماذا أضاف إليك المرض؟

أمل: طبعًا قبل المرض لم يكن الإنسان يحسب حسابًا لأى شيء سواء كان يظهر أو يتحرك أو يتشاجر – دائمًا كانت هناك خصومة بينى وبين الأشياء، المرض يعطى الإنسان نوعًا من التصالح والهدنة مع العالم والحياة.. ولذلك فإن درجة الخصومة – قد لا تصبح أقل – ولكنها تصبح أكثر نعومة وأكثر خفاء.. المرض يقف في مواجهة المجهول والمطلق الذي هو الموت والذي يأتي في أي لحظة وبالتالي فإن كثيرًا من الصغائر التي كان يتوقف عندها الإنسان قبل المرض قبل المرض تصبح بعد المرض لا شيء ويستطيع الإنسان أن يتجاوزها دون أن يهتم بها (151).

لم يكن أمل دنقل متبرمًا من الحياة في ظل مرضه، فلم يفر إلى الموت بوصفه خلاصًا من الحياة، ولم ينزو في ركن قصى، يصيبه الاكتئاب والحزن والشعور بالاغتراب والحرمان كما فعل الرومانتيكيون، بل إنه في أقسى حالات الألم والمرض كان مندفعًا في حضن الحياة، يصادق الموت في كل لحظة، ينظر إليه نظرة أبية، على الرغم من أن «المرض في حياة أي إنسان عدو لدود يهدد هذه الحياة ويفضى بها إلى الموت، وحينما ذاق شعراؤنا مرارة آلام المرض تفتحت مشاعرهم وأحاسيسهم.

وعند ذاك شعروا أن حياتهم مهددة بالموت ولا ينكر أحد أيضًا أن مشاعر المرض ثقيلة وقاسية، فهى تفجر فى النفس طاقات هائلة من الألم والأسى والحزن والشجن»(١٤٢).

ويرى أحد علماء النفس أن الإحساس بقرب النهاية يتم على مراحل هى: «الإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل. يأتى بعد الإنكار الغضب الشديد والشعور بعدم العدالة. الاكتئاب كمحاولة للتعبير عن الحزن والأسى للنفس. تقبل هادئ للموت كحقيقة قادمة، والتقبل الهادئ لا يعنى السعادة بالموت إنه يعنى بسساطة أنه لا فائدة من المقاومة وأن الوقت آن للراحة الدائمة «(۱۲۲).

ولأن الشاعر معنى بمراقبة الأشياء وهى فى أوج حركتها، يختلف عن الإنسان العادى الذى لا يعير الأشياء اهتمامًا، لأنه لا يملك فلسفة خاصة حين تخلع الأشياء نفسها عليه، إنه الشاعر «قداس خصوصى فريد» له قانونه الخاص المطالع لقصائد (أوراق الغرفة ٨) يرى أنها تتبلور فى اتجاهين: اتجاه خاص ويشمل قصائد موتية، تكشف رؤى المصير الإنساني وهى: ضد من؟

- زهور - السرير - الموت - ديسمبر - الطيور - الخيول - بكائية لصقر قريش، وقصائد انهيارية وهى التى تطرح الموت العام وأحيانًا يتداخل العام مع الخاص والعكس، لكنها ذات طابع خارج سياق التأمل الموتى وفلسفته المصير الإنساني.

يكشف الموت عن وجهه فى أوراق الغرفة ٨ فى الوجه الأول من قصيدته «الجنوبى» حيث يبدو أمل دنقل متأملا وجه صديقه الذى يحقق شرعية صداقته من خلال إدمان الألم والمرض: فتكون بينهما الألفة والملازمة، فتبدأ القصيدة بالحديث عن علاقتهما معًا، علاقة الكيف والمفاجأة:

كان يسكن قلبى وأسكن غرفته نتقاسم نصف السرير، ونصف الرغيف، ونصف اللفافة، والكتب المستعارة (111).

فالموت يمارس حضوره واحتشاده حتى أنه يشاركه فى نبضات الحياة/دقات قلبه، ويستسلم فى شيء من الأمن للإقامة فى خصوصيته/الغرفة، ثم تتشط حركيته وفاعليته ليكون معه فى نومه وزاده وتدخينه وقراءته، وتشير بنية الفعل (نتقاسم) إلى علاقة المشاركة المتكافئة، ثم يستخدم أمل تقنية التكرار لهذه المشاركة المتساوية: (نصف) التى ترددت ثلاث مرات يؤكد اجتياحية الموت ومشاركته وحضوره المتحرك. إنه يختلط بحياته اختلاطًا عميقًا،

مما يؤكد معرفة أمل بأنه لا مفر من حتمية الموت الاجتياحية، التى أصبحت بقينية.

وإذا كانت هذه صفات الموت المشارك والمتماهى مع الذات، التى أصبحت ترى العالم وفق هذه المشاركة، فإن للموت خصوصيته التى يؤكدها أمل دنقل من خلال البنى الدالة التى تشير إلى حضور له سمات تؤكد حياة الصعلكة والتمرد واللا اعتيادية، يقدم أمل صورة الموت التى تقترب من عالمه هو الشخصى من قدرة على التمرد والصعلكة والتمتع بمعطيات ليست عادية:

هجرته حبيبته في الصباح فمزق شريانه في المساء لكنه بعد يومين مزق صورتها.. واندهش. خاض حربين بين جنود المظلات لم ينخدش واستراح من الحرب.. واستراح من الحرب.. عاد ليسكن بيتاً جديداً ويكسب قوتاً جديداً يدخن علبة تبغ بكاملها ويجادل اصحابه حول ابخرة الشاي.. لكنه لا يطيل الزيارة (١٤٥).

إنه شخصية عدوانية، يمارس سلوكًا يتسم بالفجائية والمفارقة والرغبة في كسر المطمئن، إنه لا يقنع إلا بالتدمير، هذا السمت الذي يراه «أحمد طه» موتًا لا منطقيًا، عبثًا يحاول أمل مفاجأتنا

بمجموعة من الجمل ذات الإيقاع النثرى الرتيب: خاص حربين بين جنود المظلات لم ينخدش – عاد ليسكن بيتًا جديدًا – يدخن علبة تبغ بكاملها – يجادل أصحابه – لم يصطحب أحدًا غير خف، غير أنه ينجح في خلق وتوليد الدلالات، فإنه كثيرًا ما يمارس عملية «تخريبها» أو «قتلها»، خاصة عندما يلجأ في نهاية القصيدة إلى اختزال معناها، وتفسير ما غمض من دلالاتها»(١٤٦).

يبدو الخلاف الجيلى واضحًا - إن صح التعبير - فى حكم أحمد طه، الخلاف بين توجهين: الأول: خطاب يعتمد أساسًا على الرؤية، التى يخلقها الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى خصوصًا أنه ينزع إلى الاتجاه الواقعى، وتشكيل الرؤية يأتى متجانسًا معها، أما الثانى: فهو خطاب يولى التكنيك/التشكيل الجمالى فى المقام الأول ورفع شعار (ليس المهم ما يقال، المهم كيف يقال)، إذن فهو خطاب جمالى يعتمد على التجريب والمغامرة اللغوية بكل معطياتها. ويقف من الموضوع أو المضمون موقف الرافض له الذى يؤثر الشكل الذى يحقق المضمون جماليًا.

أما رؤية أحمد طه للقصيدة وتقنياتها فإنها تعتمد على التصور الشخصى الذى يحتاج مراجعة فهو مثلا يؤكد أن أمل دنقل يحاول مفاجأتنا بمجموعة من الجمل ذات الإيقاع النثرى الرتيب، ثم يسوق أى (أحمد طه) مجموعة من الأسطر الشعرية ويطلق عليها جملا، فيتداخل معه مفهوم الجملة والسطر، يؤكد بها الإيقاع النثرى، ولست أدرى ماذا يقصد بالإيقاع؟ ثم ماذا يقصد بالإيقاع النثرى؟ في الوقت الذى يؤكد فيه أن أمل لم ينجح في توليد دلالات على الرغم من أن أمل يحقق في كل سطر من الأسطر التى أوردها دالة جديدة يتمتع بها الموت بوصفه صعلوكًا له ملامحه الخاصة – كما

أن النص له قدرة الحركة بين يدى القارئ تؤكدها هذه الأسطر السالفة، بحيث لا يتراءى وجه واحد يمكن تحديده فى الموت. لقد استخدم أمل عنوان. القصيدة «وجه» مما يشير دلاليّا إلى وجه ذى ملامح خاصة، يتبلور من خلال السياق، ومن هذا المنعطف يمكن أن تتعدد الوجوه بتعدد القراء على الرغم من ملامحه النصية إلا أنه يظل فكرة لما يقول العنوان، ويتسم بالحركية كما يشير الجزء الأخير من القصيدة، إنه لا يقتع بالإقامة فى بيت واحد، بل يسكن فى كل مرة بيتًا جديدًا ويكسب قوتًا جديدًا، الجدة إذن أهم معطياته والصراع مع الآخر وقصر الزيادة قانونه الخاص.

وتأتى قصيدة "ضد من؟" تمثيلا لفلسفة خاصة تجاه الحياة والموت/الوجود والعدم، فهى تؤكد أن الشاعر يلتقط لحظة خارج الزمن: إنه الزمن الخاص، الذى يرتقى فيه إلى حد الحضور فى الغياب، ليقتنص ذاته وهى مشتبكة بسياق آخر؛ لتقول إجابتها المضمرة فى التساؤل "ضد من"، أى أنها على يقين بالمعرفة. وتنكشف رؤية أمل من خلال ما يسمى بفلسفة الألوان: الأبيض والأسود، وتنشأ جدلية بين هذين اللونين وما يشيران إليه من دلالة الحياة والموت، والذات ترقب هذا الصراع وتكشف رؤيتها للعالم من خلالهما، يبدأ اللون الأبيض فى الانتشار، يمارس حضوره واحتشاده من خلال الثبات الذى يغلف رؤية العالم:

فى غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات، الملاءات لون الأسرَّة، أربطة الشاش والقطن، قرص المنوم، أنبوبة المصل، كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلبى الوهن كل هذا البياض يذكرني بالكفن (١٤٧).

يسيطر البياض/الحياة على معظم الدفقة، وتقوم الجمل الاسمية بوصفها بنى دالة بدور الاستحواذ والانتشار والسيطرة، حيث يغلف البياض كل عالم الشاعر فيما يسمى بالمنطقة الواقعة بين الحياة والموت/المرض من خلال المكان/غرف العمليات. وتقوم تقنية التكرار لمفردة الأبيض بكشف تجلى الحياة في صورة أكثر حضورًا، يتراجع هذا الحضور مع البنية النصية، حيث ينقطع الخبر/أبيض، ويتراجع ليفسح المجال لاستقبال السواد/ الموت، كل هذا البياض ما هو إلا تمهيد لاستقبال النقيض السواد الذي يعادل الموت «إنه كل ما يوجد خارج الإنسان، وكل ما يميزه باعتباره مختلفاً عنه في ظل التطور العام للطبيعة هو نقاط سلب للإنسان، وكل اصطدام بشجرة أو بحائط إنما هو ارتطام بالموت، أو بالحد، أو بنهاية الوجود. ولا يتعين على المرء أن يمشي في مقبرة لكي يصبح واعيًا بنهايته، فكل موضوع خارج ذات المرء ينقل إليه هذه الرسالة، وكل دفعة في ضلوعه وكل ضغط يتلقاه من خارجه هو تذكرة بالموت»(۱۲۵۰).

الحياة نفسها - من خلال البياض - تدخل عن طريق الصراع في الموت، فيؤكد أمل أن عالم الوجود الذي يمثله البياض يخلق لديه رؤية تنحاز إلى الموت، فالبياض الذى يمارس سطوته يجعله فى لحظة يقينية - عن طريق التذكر - يعرف أنه ابتداء الموت/الكفن.

وإذا كان البياض الذى يزاحم الذات ويحاصرها فلماذا عند دخولها العدم/الموت يرتدى الآخرون السواد، فتبدأ الدفقة بهذا التساؤل:

فلماذا إذا مت..
یأتی المعزون متشحین
بشارات لون الحداد؟
هل لأن السواد.
هو لون النجاة من الموت،
لون التمیمة ضد الزمن
ضد من..؟
ومتی القلب فی الخفقان – اطمأن؟ا(۱٤٩).

لحظة الخروج من البياض/الحياة والدخول فى السواد/الموت ينتشر التساؤل الذى يؤكد يقين أمل بفكرة الموت والهلاك، ثم يقدم سؤالا عدميّا، عدمى الإجابة: (هل لون السواد.. هو لون النجاة من الموت) ثم يضع التساؤل على أداة الهلاك: الزمن، ويعقبه بتساؤل استنكارى يعكس مرارة داخلية، يشير إلى حتمية الموت، ومن هنا فإن «صدمة اللقاء مع الموت يمكن أن تجلب للمرء مراجعة لفهمه لانفصالية الحياة التى تؤدى به إلى الخلاص»(١٥٠).

وتعود جدلية العلاقة بين الذات - وهي ترغب في كشف رؤيتها

للعالم - ولألوان الحياة والموت/الأبيض والسواد من خلال ديمومة حركية الذات وعلاقتها بالواقع، الذي يمارس تدميريته:

بين لونين: استقبل الأصدقاء الذين يرون سريرى قبراً وحياتى دهراً وأرى فى العيون العميقة لون الحقيقة لون تراب الوطن الأرادا).

لقد تبينت الذات خلاصها النهائى الذى ينحاز فى نهاية الدفقة إلى الموت بوصفه الحقيقة التى لا ريب فيها، من خلال إمكانية الحياة التى تخلت عنه، بل إنه فى موقع هوان العزيز نتيجة تراجع الحياة. «والإيمان بالحياة لا يمكن أن يظهر فى أقوى صورة إلا على أشلاء مثل هذه التجارب الأليمة التى تعانى مرارة الألم واليأس والشقاء» (107).

وفى قصيدة «زهور» يقدم أمل حالة شعرية تتسم بالفيض الدلالى، وتطرح فلسفة الفناء، والدراسة تتفق مع رؤية أحد النقاد فى تحليله لهذه القصيدة حيث يصرح بقوله: «تبدو هذه القصيدة لأول وهلة بسيطة الشكل والمعانى.. ولعل أول ظاهرة يصادفها الناقد فى قصيدة «زهور» هى بساطة اللغة وضآلة الصفات. بمعنى أن الأسلوب يمثل فعلا أسلوبيا غير معقد. وهذا بدوره يسمح للقصيدة بأن تعبر عن محتواها الدلالى بطريق مباشر، بمعنى أن القارئ للقصيدة بأن تعبر عن محتواها وللالى بطريق مباشر، بمعنى صريح القارئ للقصيدة لأول مرة بشعر بأنه إزاء معنى صريح

تقوم الذات بفاعلية الاكتشاف من خلال فعل الرؤية فى الجزء الأول من القصيدة، حيث تدخل الذات جدلية لحظة التراجع والتدمير، لحظة التماهى والدخول فى بدايات الغياب/الفناء:

وسلال من الورد، المحها بين إغفاءة وإفاقة وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة (١٥٤).

تؤكد الذات وعيها بالمشاركة ووعيها بالزمنية/اللحظية فى طور جديد من أطوار علاقة الصراع بين الحياة والموت من خلال استخدام فعل يعتمد على دقة الملاحظة وسرعتها والرؤية المؤقتة (ألمحها) بوصفه فعلا دالا، يمهد لانتشار اللحظية فى القصيدة وفاعلية الزمن بوصفه أداة هلاك.

وتتحول لحظة الرؤية عند أمل دنقل إلى تأمل واستبطان وجود خاص تمارسه الزهور، التى تتخلى عن صمتها وتدخل فى جدلية مع ذات الشاعر حين يرصد ملامح التدمير/الموت وهى تعترى عالمها لتواجه مصيرها المنكسر وهى ترصد حاله:

تتحدث لى الزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت - دهشة - لحظة القطف لحظة القصف لحظة القصف لحظة إعدامها في الخميلة!

تتحدث لي..

أنها سقطت من على عرشها فى البساتين ثم أفاقت على عرضها فى زجاج الدكاكين، أو بين أيدى المنادين،

حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة

تتحدث لي..

كيف جاءت إلىً..

(وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضر)

كي تتمني لي العمر!

وهى تجود بأنفاسها الأخيرة! ((١٥٥).

يتكشف من خلال التراكيب بوصفها بنى دالة على التعاطف، فالفعل (تتحدث لى) يكشف الشعور بالهوان والضعف المماثل لضعف الذات المتحدث إليها، وشعورها بأن تواجه المصير نفسه، بل إن محتضرًا يجود بنفسه ليضع لحظة مبهجة لمحتضر مثله، والزهرات التى اتصفت بدالجميلة» لها قدرة الفاعلية، فهى تمارس حضورًا ما، فتصبح متحدثة والذات متحدثًا إليها، تخلق ملامح إنسانية من خلال الصفات التى خلعها عليها الشاعر.

إن الحياة بالنسبة للذات والزهرات حياة لحظة وهذا ما تكشفه تقنية التكرار لمفردة (لحظة) التي تجعل الحياة تتصارع مع الموت؛ ولذا أضيفت إلى التدمير: (القطف - القصف - إعدام) في الوقت الذي تعانى فيه الذات من فاعلية التدمير، فتقع في منطقة غياب أشبه بالموت: بين إغفاءة وإفاقة.

وفي نهاية الدفقة تتجلى ثنائية/جدلية بين الحياة والموت من

خلال فعل الزهرات وهى تدخل مرحلة الاحتضار الأخيرة «تتمنى العمر» وفى الوقت نفسه «تجود بأنفاسها الأخيرة»، فالجملة الأولى تتجه نحو الحياة والثانية فى اتجاه الموت «تحمل هذه الثنائية ما يمكن اعتباره سخرية مرة!! إذ تجىء تمنيات الحياة من خلال الموت»(١٥٦).

استخدم أمل ظاهرة التجسيم في هذه الدفقة حيث سيطرت المعطيات الإنسانية على ملامحها، فخلع على الزهرات صفات بشرية مثل: (تتحدث لي وأعينها اتسعت - سقطت - أفاقت - كيف جاءت - تجود بأنفاسها الأخيرة) ليعطى إحساسًا بالتماهي والتشابه والمماثلة بينه وبين الزهرات في معاناتها وذبولها واحتشادها بالموت.

ويستمر الشعور بالمشاركة بين الزهرات وذاته من خلال التجسيم الذى يكشف لحظة المواجهة مع الموت والاستسلام للمصير الحتمى، المفروض عن طريق قوة تدميرية، لا يصلح معها الرفض أو الاحتجاج. فكلاهما: الزهرات والشاعر يدخلان مرحلة الذبول التام، والحياة اللحظية يشير بقوله:

كل باقة بين إغماءة وإفاقة تتنفس مثلى - بالكاد - ثانية.. ثانية وعلى صدرها حملت - راضية.. اسم قاتلها في بطاقة((١٥٧).

تتنامى التجربة من خلال علاقتها بالزمن، وتتطور في اتجاه يبدأ

بالحياة نحو الموت، فالشاعر في بداية القصيدة/لحظة تأمله الزهرات لم يدخل طور التلف، ولم يعتره العطب التام/الذبول: (كل باقة بين إغماءة وإفاقة) لتصبح في نهاية القصيدة – حيث مارس التدمير سطوته –: (كل باقة بين إغماءة وإفاقة)، هذه الثنائية التي حرص عليها الشاعر طوال قصيدته مما بشير دلاليّا إلى الاتحاد بالأشياء والامتزاج والانفصال في آن، خصوصًا بالكائنات الحية التي تواجه المصير نفسه، ويعتريها التحول كالزهور «إن الزهور الصناعية تظل محتفظة على الدوام بألوانها، دون أن يطرأ عليها التحول أو الذبول ولكن هذه الزهور الصناعية تظل على الدوام عديمة الرائحة، دائمة الجفاف، لأنها لا تتمتع بأية حياة» (١٥٨).

يقوم السطر الشعرى - من خلال بنيته - (تتنفس مثلى - بالكاد- ثانية ثانية (حالة التماثل والامتزاج، فالفعل «تتنفس» يشير إلى أهم مقومات الحياة، التي بدت في الانهيار من خلال اتحادها باللحظية الزمن المؤقت: ثانية.. ثانية، وتقنية التكرار في هذا السياق تقود دلاليًا إلى قصر الفترة التي تتحرك في ظلها الحياة.

وتقوم الثانية في خطاب أمل دنقل عمومًا بدور الطقس الذي يتولد من خلال بنية الحالة، فلم تكن القافية لديه عملا زخرفيًا لمجرد المتعة الشكلية المقصودة لذاتها، ولكنها تأتى عفوية تستند عليها الحالة الشعرية في حركتها وتناميها وتحققها. أما القافية في قصيدة زهور فتكون الطقس الموتى، الضعيف الساكن، فالصوت يحقق دلاليًا مع اندماجه مع مجموع البنى النصية رائحة الموت وملمسه وطعمه، فالهاء الساكنة تؤكد أن موتًا ما يحدث أن خروج الصوت الذي يركن إلى السكونية/الموت.

وفي ظل هذا التأمل الخاص في المصير/الفناء بوصفه النهاية

الحتمية لكل كائن. يشير زكريا إبراهيم إلى هذه الرؤية بقوله: «إذا قيل إن الزهرات اليافعة في الحديقة الجميلة – وإن كُتب عليها أن تذوى بعد حين – لهي أجمل بكثير من الزهرات الذابلة في المرعى الجاف – وإن قدر لها أن تبقى أبد الآبدين – كان ردنا أن «النضارة الخالدة» هي بلا شك أفضل من هذه وتلك! والظاهر أن الموجود البشرى لا يستطيع أن يحيا على «البدائل» فإنه يريد الحياة، ويريد الأبدية، أو هو يريد «الحياة الأبدية» التي لا تعرف التناهى أو الانتهاء أو الفناء!»(109).

يبدو أن الإنسان فى لحظات مرضه يؤسس علاقات خاصة مع الأشياء من حوله، تعتمد هذه العلاقات على التماثل والامتزاج، إنه شعور المشاركة، وإن الإنسان إنما هو جزء يتداخل مع أجزاء أخرى، وحين يتسرب إليه الوهن والذبول فإنه يرى أن الذبول يعترى كل الأشياء من حوله، وتصبح شهوته للحياة مصابة بالعطب تارة والنضارة تارة أخرى. و«الحياة عندنا هى مصدر كل القيم، ونحن نختبر كل يوم ما فى الحياة من وهن وضعف وانحلال وشيخوخة وفناء، ولكننا مع ذلك لا نملك سوى أن نعبر عن إيماننا بالحياة؟ فى شتى أفعالنا، ونوازعنا وعواطفنا، حتى فى خوفنا من الموت! أليس الخوف من الموت هو مجرد تشبث بتلك القيمة المطلقة التى هى الحياة؟ حياتنا الفائية الضعيفة التى هى عندنا كل شيء»(١٦٠).

لقد تكشفت سلطة المشاركة بين ذات الشاعر والأشياء من حوله رغبة فى كشف رؤيتها للعالم، فإذا كانت الزهور تمثل علم دنقل فى مرحلته الأخيرة، فإنه يكشف فى قصيدته: «سرير» علاقة بتراءى الموت فى كل معطياتها، حيث بتأمل العلاقة بين السرير وبينه، فالتماثل والمشاركة أصبحتا قانون الرؤية المركزية فى غرفة المرض

حيث كل الأشياء من حوله تلفت انتباهه، تثيره، وتحرك فى داخله فلسيفة خاصة، هذا ما يؤكده أمل بقوله: «إن أقل الأشياء هنا أصبحت تثيير مشاعرى مثل باقات الورد التى كان يحملها الأصدقاء.. النظرة فى عينى الإنسان كانت تأخذ فى مشاعرى تقسيرات عديدة.. كلمة التشجيع.. إن الكلمات والأشياء تأخذ أبعادًا كثيرة وجديدة أيضًا فى فترة المرض نتيجة لحاسية المريض تجاه العالم والأشياء.. لذلك أعتقد أن القصائد التى كتبتها فى هذه الغرفة كانت ملتصقة أشد الالتصاق بوجدانى لم يكن هناك مجال لما يمكن أن يسمى فى النقد الأدبى بالمعادل الموضوعى. يعنى أن أحس بالأشياء من خارجها ثم أستبطنها من الداخل.. كان الاستبطان هنا داخليًا ثم البحث عن ثوب لهذه الأشياء وتجسيدًا لها» (١٦١).

وإذا كانت الحياة تدخل فى ثنائية مع الموت، فإن معطياتهما النصية تدخل فى ثنائية كذلك: الوهم والحقيقة وهما ما يشكلان تجربة قصيدة «سربر»:

أوهمونى بأن السرير سريرى أن قارب درع، أن قارب درع، سوف يحملنى عبر نهر الأفاعى لأولد فى الصبح ثانية.. إن سطع وفوق الورق المصقول وضعوا رقمى دون اسم وضعوا تذكرة الدم واسم المرض المجهول (١٦٢).

الإحساس بالضياع والفناء يرسمان ملامح الرؤية، حيث تتوحد الذات بالموضوع (سريرى)، وجملة (أوهمونى) تقودنا إلى الشك وفقدان اليقين، ومحاولة تضليل العالم/الآخر للذات وهى فى مرحلة لحظية، تحاول أن تكتشف حقيقتها التى دخلت فى الغياب (وضعوا رقمى دون اسم) فى الوقت الذى يمارس فيه المرض احتشاده وسطوته، فهو يتمتع بقدرة خارقة على الحركة والاحتواء، لأن الدواء لا يفيد معه وملامحه غير واضحة: (المرض المجهول).

وحين تصبح علاقة المشاركة مرضية التى توطدت من خلال التكرارية، يتحول الوهم بكل معطياته إلى ما يسمى بالوهم المكن أو الوهم الحقيقة، وعلى الذات في هذه الحالة أن تستشرف مصيرها من خلال هذه العلاقة الجديدة:

أوهمونى فصدقت..
(هذا السرير
ظننى - مثله - فاقد الروح
فالتصقت بى أضلاعه
والجماد يضم الجماد ليحميه من مواجهة الناس!)(١٦٢).

لم تزل الذات تكشف أوراقها من خلال عنصر المشاركة والمماثلة مع الأشياء المحيطة بها/السرير، حين تحول الوهم إلى حقيقة: (أوهمونى فصدقت)، ثم يخلع أمل على السرير صفات المغايرة والمماثلة في آن، فالسرير فاقد الروح أما الذات فلم تزل تتمتع بحضورها في إطار الجسد، ولكن هذه المغايرة سرعان ما تستجيب لحالة الامتزاج والتوحد: (التصقت بي أضلاعه والجماد يضم الجماد)

ويعلن أمل مرحلة التأسيس/الامتزاج التام التي تتحرك في اتجاه:

صرت أنا والسرير.. جسداً واحداً.. في انتظار المصيرا<sup>(١٦٤)</sup>.

القناعة بالموت تأتى عبر رحلة الملازمة والتعود مع المرض، الذى يناوش الذات فى كل لحظة فيحرمها متعة حضورها الأليف، و«الواقع أنه ليس أقسى على نفس الإنسان من أن يشعر بالفناء سينسحب عليه، فلا تبقى سوى جيفة عفنة تنهشها الديدان! ولم تظهر لدى البشر «فكرة الخلود» إلا أنهم لم يستطيعوا أن يرضوا لأنفسهم مثل هذا المصير الدرامى الأليم أفنحن نخاف من الموت لأننا نريد أن يكون كل ما فى الموت موتًا، أو لأننا لا نريد للعدم أن يكون هو نهاية مصيرنا البشرى»(١٦٥).

انتظار المصير الذى يؤكده دنقل لم يكن قناعة بالموت واستسلامًا له، على الرغم من الاعتراف الواضح، ولكنه / فى الوقت نفسه / رفض للموت.

يتمتع الموت بصور مختلفة فى قصائد المصير الإنسانى فى (الغرفة ٨)، فهو طفل يمارس سلوكه الطفولى الساذج والتدمير فى آن، كما فى قصيدته (الموت)، ويستخدم أمل آلية الاستدعاء، التى تعتمد على تقنية التحالف فى توظيفها، حيث جعل أمل الموت الذى يمسك بنبلة أو سهم (كيوبيد) إله الحب، الذى يصيب السابلة بسهامه ليؤكد إحساسهم بالحياة، أما الطفل أمل فيمارس قهره وسطوته فيصيب المارة ليقتلهم، إن أمل «يعيد تنظيم الذاكرة وكتابتها الإنسانية بحيث يتم تفسير مفرداتها كتجليات للموت،

بحيث تتم وحشية الموت بهذا الطفل اللاهى، يعنى هذا أن الموت عبث محض، وبالتالى فحياة الإنسان هى الأخرى عبث، طالم خضعت لقانون الصدفة واللامنطقية»(١٦٦).

يتضح الموت/الطفل بمعطياته الفعلية حين يقول:

فى الميادين يجلس يطلق - كالطفل - نبلته بالحصى.. فيصيب بها من يصيب من السابلة ((١٦٧).

أصبح الموت عند أمل يتحرك في كل الاتجاهات يمارس عادته اليومية، وقهره ضد من وقع في شركه، إنه الطفل الذي يعبث بمصائر الناس دون أن يكترث بضعله ولذا تلح على أمل فكرة تصويره بالطفل في أكثر من موضع، ليضيف إلى ملامحه الاعتباطية والفوضوية، ففي قصيدة (وجه) من قصيدة الجنوبي تأتى الصورة نفسها/الطفل للموت:

عاد كما كان طفلا يشاركنى فى سريرى وفى كسرة الخبز والتبغ لكنه لا يشاركنى فى المرارة!(١٦٨).

ويمارس الموت هوايته فى قصيدة «لعبة النهاية»/(الموت) غير آبه بنتائج حركيته، ونشاطه يمتد فى كل الاتجاهات، فيذهب للبحر تارة، ليصطاد من علقوا فى أحابيله الشائكة وتارة للبساتين، يتسلل خلسة ليجهز على المورق والمثمر:

يتوجه للبحر في ساعة المد: يطرح في الماء سنارة الصيد، ثم يعود ليكتب أسماء من علقوا في أحابيله القاتلة! لا يحب البساتين.. لكنه يتسلل من سورها المتآكل، يضع تاجاً:

جواهره.. الثمر المتعفن الحليله.. الورق المتغضن، يلبسه فوق طوق الزهور الخريفية الخريفية الذابلة الأرام).

يتحد الموت بوسائله التدميرية/البحر في زمن الهلاك: ساعة المد، ليفرض وجوده، ولكنه حين يلج الأشياء الجميلة اليانعة التي لا يحبها ولا يتركها دون تلف، يتخفى خلسة: حتى يحث بها ما يشاء، ويطرح الفعل «يتسلل» بوصفه بنية دالة كنهه/هويته. اللصوصي، الذي يسرق الأشياء في غيبة أصحابها، فيجهل الناس حدوثه كما يشير بسكال بقوله: «إن كل ما أعرفه هو أنه لا بد لي من أن أموت عما قريب، ولكنني لا أجهل شيئًا قدر ما أجهل هذا الموت الذي ليس لي عليه يدان» (١٧٠).

وللموت قدرة خارقة على التحول والصيرورة، هذا ما جعل أمل دنقل يتأمل وجوهه التدميرية المتعددة، فالموت يتحول أفعى، تمارس

سطوتها على الحياة، وتسلب المحبين حياتهم وزمنهم الخاص، إنه يفصل قلبين ممتزجين بالحب، وينسل بينهما، حتى ينفث سمه فى موضع القلب، وتكون النتيجة الحتمية الفقد والهلاك للفتى الذى يرسم ملامح الحياة للفتاة الحالمة، وأمام هذه الفاجعة التى يحققها الموت يسود الصمت والذعر عالم هذه الفتاة.

وفى الدفقة الأخيرة «من القصيدة» يقوم الموت بدور ضدى لهويته، فهو الذى يقوم بتمريض المريض/الشاعر فيقدم له الدواء آن احتياجه إليه:

أمس فاجأته واقفاً بجوار سريرى ممسكاً - بيد - كوب ماء ويد - بحبوب الدواء فتناولتها..! كان مبتسما وانا كنت مستسلما لصيرى ((۱۷۱)).

على الرغم من مصادقته للموت في الدفقة السابقة وإحساسه بالتوقع، إلا أنه في الدفقة الأخيرة لم يفجأه الموت، ونم يتسلل إليه خلسة، بل إن الشاعر هو الذي فاجأ الموت (فاجأته)، وقناعة أمل بالنهاية الحتمية، وعدم قدرته على المناوشة أو الرفض تبدو واضحة من خلال قبول العرض الذي قدمه الموت: كوب ماء حبوب الدواء، والرضا والاستسلام يطرحهما الفعل (فتناولتها). ثم تدخل الذات في جدلية تعتمد على ثنائية الفعل والموقف:

### كان = وأنا كنت مستسلمًا لمصيرى.

لقد عرف أمل دنقل الحياة التي تسير إلى الموت «تبّا لحياة لا تنتهي بالموت» كما يقول إيكتاتوس (١٧٢).

لقد ساعدته تجرية المرض العضال على اكتشاف علاقات خاصة مع الأشياء التى تعتمد فى صميمها على المماثلة والمشاركة، فهو يستشرف الموت ويتشوق إليه، ولا يرى شيئًا إلاه، لم يجزع منه ولم يطرح تصوره للعالم من خلال انهزامه وانكساره، كان يعرف أنه منذور للموت منذ البداية، لكنه لم ينزو فى ركن قصى؛ يجتر أحزانه، يعتصره الألم والإحباط، كما أنه لم ينس أو يتناسى الموت، فلا مفر منه، وليس لدينا ما يعيننا على تجاوزه أو الانسلاخ عنه «نحن نشعر بأنه ليس فى وسعنا أن نقوم ببعض الاحتياطات لتفادى الموت، أو أن نتخذ بعض الإجراءات للتحامى بأنفسنا عن الفناء:

لأن الموت ليس هو المرض أو العدوى أو غير ذلك»(١٧٢).

لهذا كان حرص أمل على الحياة ومعطياتها كبيرًا مطبقًا قانون (احرص على الموت توهب لك الحياة) وهذا ما جعله يرفض فكرة المقايضة في الثأر، بل كان مطلبه الوحيد لتحقيق مبدأ العدالة في الأرض.

هذا الموقف الذى يأخذ شكل المواجهة ويطرح فلسفة لا انهزامية مع الموت هو الذى حدا بالدراسة إلى التوسع مع عالم أمل أكثر من السياب ودرويش فالرضا بالموت والخوف منه عند السياب أخذ وتيرة واحدة، أما درويش فتأمل الموت عنده يختلف لأنه غير مهيأ لهذه النهاية بعد. ولم تتوافر له أدواتها/المرض مثلا.

### الهوامش:

- ١ صلاح عبد الصبور: حتى نقهر الموت، بيروت: دار الطليعة ١٩٦٦، ص ٥.
- ٢ د. طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني لدى الشاعر
   العربي الحديث ١٩٩٥ ص ٤٩.
- ٣ أ. م. بوشنسكى: الفلسفة المعاصرة فى أوربا، ترجمة د. عزت قرنى، عالم
   المعرفة، ١٦٥، الكويت، سبتمبر ١٩٩٢، ص ٢٧٩.
  - ٤ السابق ص ٢٧٨.
- ٥ هانز ميرهوف: الزمن في الأدب، ترجمة د. أسعد رزق، القاهرة: مؤسسة سجل العرب ١٩٧٢، ص ٧٩.
  - ٦ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة: القاهرة: مكتبة مصر، د.ت، ص ١٦٠.
- ٧ د. زكريا إبراهيم: تأملات وجنودية، بيروت: دار الآداب ١٩٦٢، ط١، ص١٦١.
  - ۸ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٦٠.
    - ٩ السابق ص ١٧٠ ١٧١.
- ١٠ إدوار الخراط: شعر الحداثة في مصر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية ٩٧، ١٩٩٩، ص ٤٥٨.
  - ١١ السابق ص ٤٥١.
  - ١٢ نازك الملائكة: قضايا الشعر العربي المعاصر، بيروت: ١٩٧٤، ص ٢٠٥.
- ۱۳ روسترفور هاملتون: الشعر والتأمل، ترجمة د. محمد مصطفى بدوى، ص ۲۰۸.
  - ١٤ د. طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني ص ٢٤.
- ١٥ كمال أبو ديب: الرؤى المقنعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   ١٩٨٦، ص ٢٣٩.
  - ١٦ السابق، ص ٣٦٥.
- ١٧ نقـلا عن: نازك الملائكة: سيكولوجية الشعر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية ٩٨، يناير ٢٠٠٠، ص ٣٣٧.
  - ١٨ نقلا عن: زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٧٤.

- ١٩ د. طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني، ص ١١.
  - ۲۰ السابق، ص ۱۲.
  - ٢١ السابق، ص ٥٥.
- ۲۲ → د. الطاهر أحمد مكى: في الأدب المقارن، القاهرة: دار المعارف ١٩٩٧، ط٢، ص ٤٦.
  - ٢٢ د. طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني، ص ٧٤.
    - ٢٤ السابق، ص ٧٧.
- ٢٥ جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسن،
   الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة ١٩٨٤،
   ص١٦٧٠.
- ٢٦ جابر عصفور، تقديم الأعمال الكاملة لأمل دنقل، القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٩٩٨، ص ١٢.
  - ٢٧ السابق.
- ۲۸ إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع ۱۹۹۲، ط۲، ص ۸۷.
- ٢٩ د. عبدالكريم حسن: الموضوعية البنيوية، بيروت: المؤسسة الجامعية
   للدراسات والنشر والتوزيع ١٩٨٣، ص ٩٩.
  - ٣٠ ديوان بدر شاكر السبياب، بيروت، دار العودة ١٩٩٧، م٢، ص ٣٦ ٢٧،
- ۳۱ ناجى علوش: مقدمة ديوان بدر شاكر السياب، بيروت: دار العودة ۱۹۹۷، م۱، ص م م - ن ن.
  - ۲۲ ديوان السياب م١، ص ١٧٨.
    - ۲۲ السابق ص ۱۹۷ ۱۹۸.
- ٣٤ راجع: عبد الجبار عباس: السياب، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، دت، ص ٨٢.
  - ٣٥ السابق.
  - ٣٦ ديوان السياب م١، ص ٤٤٧.
- ٢٧ د. خالد على مصطفى: الشعر الفلسطينى الحديث، بغداد: دار الشئون
   الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨٦، ص ١٨٩.
  - ۲۸ دیوان محمود درویش ۲۰، ص ۲۵۷.
    - ٢٩ السابق ص ٢٧١.

- ٤٠ د . محمد فكرى الجزار : الخطاب الشعرى عند محمود درويش، ص٢٣٩.
  - ٤١ د. جابر عصفور: مقدمة الأعمال الكاملة لأمل دنقل، ص ١١ ١٢.
    - ٤٢ أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص ٨٥.
    - ٤٣ ألبير كامو: الإنسان المتمرد، ص ١٣٩.
      - ٤٤ أمل دنقل الأعمال الكاملة ص ١١٠.
- ٤٥ نسيم مجلى أمير شعراء الرفض، أمل دنقل، القاهر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة الثقافية.
  - ٤٦ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١١٠ ١١١.
    - ٤٧ د. زكريا إبراهيم: تأملات وجودية، ص ١٠٩.
  - ٤٨ د. جابر عصفور: مقدمة الأعمال الكاملة لأمل دنقل، ص ١٠.
    - ٤٩ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١١٢ ١١٣.
  - ٥٠ إريك فروم نقلا عن: زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٦٨.
    - ٥١ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٧٧.
    - ٥٢ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١١٤.
      - ٥٣ السابق ص ١١٤ ١١٥.
      - ٥٤ نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ٧٣.
    - ٥٥ د، جابر عصفور: مقدمة الأعمال الكاملة لأمل دنقل.
      - ٥٦ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١٢١.
        - ٥٧ السابق ص ١٢١ ١٢٢.
  - ٥٨ د، مصطفى الضبع: تقنيات الواقع في شعر أمل دنقل، ص ١٥.
    - ٥٩ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١٢٢.
      - ٦٠ السابق ص ١٢٣.
      - ٦١ السابق ص ١٢٥.
      - ٦٢ السابق ص ١٦٣.
      - ٦٢ السابق ص ١٧٢.
      - ٦٤ إنجيل متى: أصحاح ٢٦ ٣٩.
      - ٦٥ نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ٨٧.
        - ٦٦ السابق.
    - ٦٧ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١٧٤ ١٧٥.
      - ٦٨ د . زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٦٢ .

- ٦٩ السابق ص ١٦٥.
- ٧٠ د. طلعت أبو العزم الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني، ص ٧٧.
  - ٧١ عبد الجبار عباس: السياب، ص ١٤٧.
    - ٧٢ السابق ص ٢١٧.
    - ۷۲ دیوان بدر شاکر السیاب، م۱، ۲۷٦.
      - ۷۷ ديوان السياب م۱، ص ۷۷۹.
    - ٧٥ عبد الجبار عباس: السياب، ص ٥٦.
      - ٧٦ ديوان السياب، ص ٤٤٢.
        - ٧٧ السابق.
      - ۷۸ السابق ص ۳٤۲ ۳٤۳.
  - ٧٩ عبد الجبار عباس: السياب، ص ٥٦ ٥٧.
    - ۸۰ دیوان محمود درویش، م۲، ص ۲۳۰.
  - ٨١ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١١٤.
    - ۸۲ السابق ص ۱۷۸.
    - ٨٢ السابق ص ١٧٩.
- ٨٤ د. طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني، ص ٧٧.
  - ٨٥ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١١٤.
    - ٨٦ نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٦٠.
  - ٨٧ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٢٧٢.
    - ۸۸ السابق ص ۲۷۳.
  - ٨٩ السياب، «هامش المومس العمياء»، الأعمال الكاملة، ص ٢٢٢.
    - ٩٠ عيسى بلاطة: بدر شاكر السياب حياته وشعره، ص ٨٠.
      - ٩١ ديوان بدر شاكر السياب، م١، ص ٣٩٤ ٣٩٥.
        - ٩٢ السابق.
        - ٩٢ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٨٧.
          - ٩٤ السابق ص ٣٨٧ ٣٨٨.
            - ٩٥ السابق ص ٢٨٨.
            - ٩٦ السابق ص ٣٨٩.
          - ٩٧ السابق ص ٢٨٩ ٣٩٠.
            - ۹۸ السابق ص ۲۹۰.

- ٩٩ السابق ص ٣٩١.
- ١٠٠ السابق ص ٣٩٢.
- ۱۰۱ د. طه وادى: الزمن الشعرى فى قصيدة الخيول، مجلة إبداع، العدد العاشر، السنة الأولى أكتوبر ١٩٨٢، ص ٦٦.
  - ١٠٢– أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٩٢.
  - ١٠٣ أحمد طه: قراءة النهاية، إبداع، أكتوبر ١٩٨٣، ص ٤٠.
    - ١٠٤– أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٣.
      - ١٠٥ السابق ص ٢٤٤.
      - ١٠٦ السابق ص ٢٦٤ ٢٦٥.
      - ١٠٧ أحمد طه: قراءة النهاية، ص ٣٦.
    - ١٠٨ نقلا عن زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١١٣.
      - ١٠٩ السابق ص ١٣٠.
    - ١١٠ د، عبدالكريم حسن: الموضوعية البنيوية، ص ٥١.
    - ١١١ السياب، قيثارة الريح، الأعمال الكاملة، ص ٣١٦.
      - ١١٢ السابق ص ٢١٧.
    - ١١٣ د . عبدالكريم حسن الموضوعية البنيوية، ص ٢٧٤ .
      - ١١٤- السياب: الأعمال الكاملة، ص ٢٢٥.
      - ۱۱۵ د . زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ۱۱۷ .
        - ١١٦ السياب ص ٤٦٧.
  - ١١٧ ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٥٤٢ ٥٤٣.
    - ١١٨ السابق ص ٢٦٦.
    - ١١٩ د . زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٢٧ .
      - ۱۲۰ دیوان محمود درویش، ۲۸، ص ۲٦٤.
      - ۱۲۱ دیوان محمود درویش، م۱، ص ۲۹۶.
      - ١٢٢ فؤاد زكريا: مشكلة الحياة، ص ١٢٥.
    - ١٢٢ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ١٤٢.
      - ١٢٤ السابق ص ١٥٢.
- ۱۲۵ عبدالجبار عباس: السياب، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، دت ص ۲۱۸.
  - ١٢٦ د . زكريا إبراهيم: تأملات وجودية، ص ١٠٩ .

- ١٢٧ عبدالجيار عباس، السياب، ص ٢٣٥.
  - ١٢٨ السياب، الأعمال الكاملة، ص ٤٤٧.
- ١٢٩ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان، ص ١١١.
  - ١٣٠ السياب، الأعمال الكاملة، ص ٤٧٠ .
    - ١٣١ السابق، ص ٢٣٧.
      - ١٣٢ السابق.
  - ۱۳۳ دیوان محمود درویش، م۲، ص ۸۱.
    - ١٣٤ السابق.
    - ١٣٥ السابق م١، ص ٣٢١.
      - ١٣٦ السابق، ص ٢٩٤.
  - ۱۲۷ أمل دنقل، أحاديث أمل دنقل، ص ٩.
- ١٣٨ أحمد طه: قراءة النهاية، إبداع، أكتوبر ١٩٨٣، ص ٤٠.
- ١٢٩ طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني. ص ١٥١.
  - ١٤٠ أمل دنقل: أحاديث أمل دنقل، ص ١٦٣.
    - ١٤١ السابق ص ١٦٥ ١٦٦.
- ١٤٢ طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني، ص ١٥١.
- ۱٤٣ د. عبد الستار إبراهيم: الإنسان وعلم النفس، الكويت، عالم المعرفة، العدد ٨٦، فبراير ١٩٨٥، ص ١٦٠ ١٦١.
  - ١٤٤- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٦٢.
    - ١٤٥ السابق ص ٢٦٢ ٢٦٣.
    - ١٤٦ أحمد طه، قراءة النهاية، ص ٤١.
  - ١٤٧ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٦٨.
  - ١٤٨ چاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص ١٩٩٠.
  - ١٤٩ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٦٨ ٣٦٩.
- - ١٥١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٦٩.
  - ١٥٢ د. زكريا إبراهيم: تأملات وجودية، ص ١١١.
- ۱۵۳ د. فدوى مالطى دجلاس، قراءة فى قبصيدة زهور، إبداع، العدد العاشر، السنة الأولى، أكتوبر ۱۹۸۳، ص ۸۰.

- ١٥٤ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٧١.
  - ١٥٥ السابق ص ٢٧٠ ٢٧١.
- ۱۵۱ د، فدوی مالطی دجلاس، قراءة فی قصیدة زهور، ص ۸۲.
  - ١٥٧- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٧١.
    - ١٥٨ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٧٥.
      - ١٥٩ السابق ص ٧٦.
  - A. Guy' "Unamuno" P. U.F p. 40 17.
    - ١٦١ أمل دنقل: أحاديث أمل دنقل، ص ١٦٤.
  - ١٦٢- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٧٢.
    - ١٦٢ السابق ص ٢٧٢ ٢٧٣.
      - ١٦٤ السابق ص ٢٧٣.
    - ١٦٥ د. زكريا إبراهيم، مشكلة الحياة، ص ١٧٠.
      - ١٦٦ أحمد طه، قراءة النهاية، ص ٤٢.
  - ١٦٧– أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٧٥.
    - ١٦٨ السابق ٢٦٥ ٢٦٦.
    - ١٦٩ السابق ص ٢٧٥ ٢٧٦.
  - ١٧٠ نقلا عن زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٧٠.
    - ١٧١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٧٧.
  - ١٧٢ نقلا عن زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٧٤.
  - ١٧٢ نقلا عن زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة، ص ١٦٣.

### المصادروالمراجع

### - الكتاب المقدس

#### أولا - المصادر:

- ١ أمل دنقل الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، مدبولى ١٩٨٥، ط٢، الأعمال
   الشعرية الكاملة القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨.
  - ٢ بدر شاكر السياب: ديوان بدر شاكر، بيروت: دار العودة ١٩٩٧ م٢.
  - ٣ محمود درويش: ديوان محمود درويش م٢، ط١ بيروت: دار العودة ١٩٩٤.

### ثانياً - المراجع:

- ۱ إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربى المعاصر، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع ۱۹۹۲، ط۲.
- ٢ إدوار الخراط: شعر الحداثة في مصر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية ٩٧، ١٩٩٩.
  - ٣ ألبير كامو: الإنسان المتمرد،
- ٤ أ.م. بوشنسكى: الفلسفة المعاصرة فى أوربا، ترجمة د. عزت قرنى،
   الكويت، سبتمبر ١٩٩٢، عالم المعرفة (١٦٥).
- ٥ چاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسن، الكويت،
   المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة ١٩٨٤.
- ٦ چيمس ب. كارس: الموت والوجود، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ١٩٨٨.
- ٧ د. خالد على مصطفى: الشعر الفلسطيني الحديث، بغداد: دار الشئون
   الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨٦.
  - ٨ روسترفور هاملتون: الشعر والتأمل، ترجمة د. محمد مصطفى بدوى.
    - ٩ د. زكريا إبراهيم: تأملات وجودية، بيروت: دار الآداب ط١، ١٩٦٢.
      - ١٠ د. زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان، القاهرة: مكتبة مصر. د.ت.

- ١١ د . زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان، القاهرة: مكتبة مصر . د ت .
- ١٢ صلاح عبد الصبور: حتى نقهر الموت، بيروت: دار الطليعة ١٩٦٦.
- ۱۳ د. الطاهر أحمد مكى: في الأدب المقارن، القاهرة: دار المعارف، ط٦، ١٩٩٧.
- 14 طلعت أبو العزم: الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني لدى الشاعر العربي الحديث، ١٩٩٥.
- 10 عبد الجبار عباس: السياب، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، د.ت.
- 17 د. عبد الستار إبراهيم: الإنسان وعلم النفس، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٨٦، فبراير ١٩٨٥.
- ۱۷ د. عبدالكريم حسن: الموضوعية البنيوية، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ۱۹۸۳.
- ۱۸ كمال أبو ديب: الرؤى المقنعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦.
- ۱۹ د. محمد فكرى الجزار: الخطاب الشعرى عند محمود درويش، القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ۲۰۰۱.
- ٢٠ د. مصطفى الضبع: تقنيات الواقع فى شعر أمل دنقل، القاهرة: طبعة
   خاصة د.ت
- ٢١ ناجى علوش: مقدمة ديوان بدر شاكر السياب، بيروت دار العودة، ١٩٩٧.
  - ٢٢ نازك الملائكة: قضايا الشعر العربي المعاصر، بيروت، دار العودة ١٩٧٤.
- ٢٢ نازك الملائكة: سيكولوچية الشعر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،
   كتابات نقدية ٩٨، يناير ٢٠٠٠.
- ٢٤ هانز ميرهوف: الزمن في الأدب، ترجمة د. أحمد رزق، القاهرة:
   مؤسسة سجل العرب ١٩٧٢.

# فهرس

| هداء                    | ٥  |
|-------------------------|----|
| ىقدمة                   | ١١ |
| ىدخل                    | 17 |
| لموت انهيارًا سياسيًا   | 79 |
| لموت انهيارًا اقتصاديًا | 17 |
| لموت انهيارًا تاريخيّا  | ۷٥ |
| لموت انهيارًا عاطفيًا   | 90 |
| لموت مصيرًا إنسانيًا    | ٠٥ |
| لمصادر والمراجع         | ٤٠ |
| <b>لۇلف</b> لۇلف        | ٤٣ |

## المسؤلف

- د، عبد الناصر عبد الحميد هلال (عبد الناصر هلال).
- أستاذ مساعد للنقد الأدبى الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان.
  - عضو اتحاد الكُتَّاب.
- فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب لعام ٢٠٠٢ فى التراجم الأدبية عن كتاب «لويس عوض» سلسلة نقاد الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- فاز بأفضل كتاب نقدى فى مسابقة الثقافة الجماهيرية على مستوى الجمهورية عن كتاب: (الانفصال والاتصال ثنائية المدينة والثأر فى شعر أمل دنقل) إقليم القاهرة ٢٠٠٣.
- يشارك في المؤتمرات الأدبية والشقافية التي تنظمها الثقافة الجماهيرية أو الجامعات المصرية.

### صدر له:

- ظواهر أسلوبية في شعر محمد إبراهيم أبو سنة المطبعة الحديثة، ١٩٩٧.
- الحضور والحضور المضاد دراسة في المسرح الشعرى الحديث، الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية، ٢٠٠٠.
- **لويس عوض** (سلسلة نقاد الأدب) الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٠.
- الانفصال والاتصال، ثنائية المدنية والثار في شعر أمل دنقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقليم القاهرة، ٢٠٠٣.
  - خطاب الجسد في شعر الحداثة، مركز الحضارة العربية، ٢٠٠٥.
- تجليات الموت في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، ٢٠٠٥.

## إبداع:

- الخروج واشتعال سوسنة، ديوان شعر الهنية العامة للكتاب، ١٩٨٩.
- كلما مرت على دمى ارتبكت، إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي، ٢٠٠٠.
- امرأة يروق لها البحر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إصدارات أدبية، ٢٠٠٠.

## نحت الطبع:

- آليات السرد في الخطاب الشعري المعاصر،
- الالتفات النصى في الشعر العربي المعاصر.
  - قراءات في الشمر المربى الحديث.



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net